بسم الله الرحمن الرحيم جامعة الخرطوم كلية الدراسات العليا كلية الآداب قسم اللغة العربية

### أسماء الإشارة: دراسة تطبيقية في القرءان الكريم

بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في اللغة العربية

إعداد الطالب: برير محمد أحمد سناده إشراف الدكتور/ على محمود أحمد

#### آيـــــة

قال تعالى: " لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ "

النحل: 103

#### إهداء

إلى كل من علمني حرفا...

#### شكر وتقدير

"ربّ أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ وعلى والديّ وأن أعمل صالحاً ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين".

الشكر والتقدير لأستاذي الفاضل الدكتور/ علي محمود، على ما بذله من جهد حتى خرج هذا البحث بهذه الصورة. فقد أعطاني من زمنه الغالي، وكذلك توجيهاته المستمرة التي أنارت لي الطريق.

كما لا أنسى مجهودات المرحوم الأستاذ/ مجذوب سالم البر، الذي وقف معي رغم مرضه فأسأل الله تعالى أن يسكنه فسيح جناته.

كما أشكر الأخ الزميل الأستاذ/ وليد عمر نور الدائم الذي تابع أعمال الطباعة، فله الشكر الجزيل.

كما أشكر كل من قدّم لي يد المساعدة.

الباحث

#### فهرست الموضوعات:

| الموضوع                                                            | فحة |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| آية                                                                | j   |
| إهداء                                                              | ب   |
| شكر                                                                | ت   |
| فهرست الموضوعات                                                    | ث   |
| المقدمة                                                            | 1   |
| الفصل الأول: نشأة النحو وتاريخ القرآن                              |     |
| المبحث الأول: نشأة وتطور وأهمية النحو عند العرب                    | 4   |
| المبحث الثاني: إعطاء خلفية تاريخية عامة عن القرآن الكريم           | 15  |
| الفصل الثاني: الأسس والمرتكزات في باب" أسماء الإشارة"              |     |
| المبحث الأول: التعريف باسم الإشارة                                 | 23  |
| المبحث الثاني: ما يشار به إلى المفرد المذكر والمؤنث من هذه الأسماء | 27  |
| المبحث الثالث: ما يشار به إلى المثنى                               | 31  |
| المبحث الرابع: ما يشار به للجمع                                    | 33  |
| المبحث الخامس: مراتب المشار إليه، وما يستعمل لكل مرتبة منها        | 35  |
| المبحث السادس: الإشارة إلى المكان                                  | 39  |
| المبحث السابع: مواقع أسماء الإشارة من الإعراب                      | 42  |
| الفصل الثالث: الناحية التطبيقية لمواضع أسماء الإشارة في القرءان ال | •,  |
| المبحث الأول: تطبيقات على أسماء الإشارة المستخدمة للمفرد بنوعيه    |     |
| من القرءان الكريم                                                  | 45  |
| المبحث الثاني: تطبيقات على أسماء الإشارة المستخدمة للمثنى بنوعيه   |     |
| من القرءان الكريم                                                  | 54  |
| المبحث الثالث: تطبيقات على أسماء الاشارة المستخدمة للحمع بنو عيه   |     |

| من القرءان الكريم                                                       | 56  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| المبحث الرابع: تطبيقات على مراتب المشار إليه، وما يستعمل لكل مرتبة منها |     |
| من القرءان الكريم                                                       | 61  |
| المبحث الخامس: تطبيقات على أسماء الإشارة المستخدمة للمكان من            |     |
| القرءان الكريم                                                          | 69  |
| المبحث السادس: إعراب أسماء الإشارة الواردة في القرءان الكريم            | 73  |
| الخاتمة                                                                 | 94  |
| المصادر والمراجع                                                        | 97  |
| مستخلص البحث باللغة العربية                                             | 102 |
| مستخلص البحث باللغة الإنجليزية                                          | 103 |

#### المقدمة

الحمد لله رب العالمين، الذي أنزل القرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، وهدانا به إلى الصراط المستقيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه و على آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا وبعد

فإن كتابنا – القرءان الكريم – قد كان دائماً قبلة المؤمنين، يحفظونه في صدورهم، ويجعلونه إمامهم في كل وقت وحين – ولهذا أقبل عليه العلماء يدرسون ويبحثون؛ فمنهم من أقبل عليه مفسراً يبين معاني ألفاظه ومرامي آياته؛ ومنهم من توفّر على بحث جانب واحد من جوانبه الكثيرة كإعرابه، أو تفسير مشكله، أو ناسخه ومنسوخه، أو إعجازه......

وما زال هذا دأب العلماء يتناولونه باحثين، ويقبلون عليه دارسين، في كل العصور حتى لنرى من يبحث في قصص القرءان، والبلاغة في القرءان، والإستعارة في القرءان....

وهكذا كان الشأن في كل زمان، يحاول كل عالم أو باحث أن يكون له نصيب من الكشف عن ناحية من نواحيه الكثيرة، ولا زال البحث يكشف كل يوم عن جديد فيه.

إنَّ اللغة العربية من أجلَّ اللغات الإنسانية، ومما زادها إجلالاً وتعظيماً وتشريفاً ومهابة نزول القرءان الكريم بها – فكان لزاماً علينا معرفة حقائقها وأسرارها من خلال علومها المختلفة التي يتصدرها علم النحو العربي، وتسخير ذلك كله لفهم النص القرءاني وخدمة ما يتعلق بهذا النص من العلوم.

هذا البحث عبارة عن دراسة تطبيقية لأسماء الإشارة في القرءان الكريم وإنَّ هذا الموضوع متشعّب في القرءان الكريم، فقد ورد في أكثر من ألف موضع.

من أهم المصادر والمراجع التي إعتمدت عليها في كتابة هذا البحث: القرءان الكريم، إعراب القرءان المنسوب إلى الزجاج، وشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، والنحو الوافي لعباس حسن، وحاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية بن مالك، وغيرها.

إنّ المتتبّع للكتب التي أُلّفت في النحو؛ يجد الاهتمام فيها بالتطبيق على القرءان الكريم قليلاً جداً، خاصة عند ضرب الأمثلة، فالأمثلة معظمها إما شعراً أو نثراً.

إنّ طريقة أخذ الأمثلة من الشعر والنثر قديمة ومتوارثة حتى اليوم، فأحببت أن يكون مصدري الأساسي لأخذ الأمثلة على القواعد النحوية لأسماء الإشارة هو القرءان الكريم فقط، والذي هودستور المسلمين، يعتمدون عليه في عقيدتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم.

مثل هذه الدراسات قليلة جداً، تكاد لا تذكر من قلتها، فأحببت أن ألفت النظر البيها حتى يُهتم بها، وتوضع نُصب الأعين وأن تُولى شيئاً من الاهتمام، وهذه الدراسة أعتبرها من الدراسات المهمة وأتمنى أن تجد الآذان الصاغية والقلوب الواعية.

والقرءان الكريم هو المعين الذي لا ينضب، فقد ألجم فصحاء العرب ببلاغته وعجزوا عن مجاراته بالرغم من أنه قد نزل بلغتهم، وللقرءان الكريم أكبر شان في أمر الإسلام والمسلمين، فهو هديهم في شريعتهم، وهو المنار الذي يستضاء به في أساليب البلاغة عندهم، بل هو المنبع الصافي الذي ينهلون منه فلسفتهم، فلا غرو أن يكون القرءان موضع عناية المسلمين منذ القدم، لذا أحببت أن ينضم جهدي إلى جهد هؤلاء وإن كنت لا أساوي شيئاً معهم ولكن بقدر استطاعتي أدخل غمار هذا المعترك، فهاأنذا ألج هذا الباب بعون الله وتوفيقه. ومن هنا جاء سبب اختيار هذا الموضوع للبحث.كذلك من الأسباب التي دعتني لأطرق هذا المجال، أن أربط الدراسة النحوية بالقرءان الكريم.

بدأت بتناول هذا البحث ومصدري الأساسي فيه هو القرءان الكريم وذلك بتصنيف الآيات القرءانية المحتوية على اسم الإشارة ومن خلالها يتم بيان السشاهد في كل آية منها، حيث أتناول كل الآيات التي ذُكر فيها اسم الإشارة. فهي دراسة شاملة لأسماء الإشارة في القرءان الكريم، والمنهج المتبع في هذا البحث هو المنهج الاستقرائي والوصفى التحليلي.

#### خطة البحث:

يتكون هذا البحث من فصول ومباحث تقسيمها كالآتى:

الفصل الأول: عنوانه نشأة النحو وتاريخ القرآن، و يتكون من مبحثين: المبحث الأول: نشأة وتطور وأهمية النحو عند العرب.

المبحث الثاني: إعطاء خلفية تاريخية عامة عن القرآن الكريم.

الفصل الثاني: عنوانه الأسس والمرتكزات في باب أسماء الإشارة ويحتوي على سبعة مباحث:

المبحث الأول: التعريف باسم الإشارة.

المبحث الثاني: ما يشار به إلى المفرد المذكر والمؤنث من هذه الأسماء.

المبحث الثالث: ما يشار به إلى المثنى.

المبحث الرابع: ما يشار به للجمع.

المبحث الخامس: مراتب المشار إليه، وما يستعمل لكل مرتبة منها.

المبحث السادس: الإشارة إلى المكان.

المبحث السابع: مواقع أسماء الإشارة من الإعراب.

الفصل الثالث: الناحية التطبيقية لمواضع أسماء الإشارة في القرءان الكريم.

ويحت وي على سيحت تة مباحث: المبحث الأول: تطبيقات على أسماء الإشارة المستخدمة للمفرد بنوعيه من القرءان الكريم.

المبحث الثاني: تطبيقات على أسماء الإشارة المستخدمة للمثنى بنوعيه من القرءان الكريم.

المبحث الثالث: تطبيقات على أسماء الإشارة المستخدمة للجمع بنوعيه من القرءان الكريم.

المبحث الرابع: تطبيقات على مراتب المشار إليه، وما يستعمل لكل مرتبة منها من القرءان الكريم.

المبحث الخامس: تطبيقات على أسماء الإشارة المستخدمة للمكان من القرءان الكريم.

المبحث السادس: إعراب أسماء الإشارة الواردة في القرءان الكريم.

### لفصل الأول نشأة النحو وتاريخ القرآن

المبحث الأول أهمية ونشأة وتطور النحو عند العرب

#### أهميّة النحو عند العرب:

إنّ النحو، وسيلة المستعرب، وسلاح اللغوي، وعماد البلاغي، وأداة المشرع والمجتهد، والمدخل إلى العلوم العربية والإسلامية جميعا. (1)

هنالك بعض الأمثلة توضح لنا الأهمية القصوى للنحو عند العرب منها :أخرج أبوطاهر عبدالواحد بن عمر بن هشام في كتاب (أخبار النحويين ) عن الشعبيّ قال: قال أبوبكر الصديق رضى الله عنه: "لأن أقرأ وأسقط أحب إلى من أن أقرأ وألحن" وقال عمر رضى الله عنه: " من قرأ القرآن وأعربه فمات كان له عند الله يوم القيامة كأجر شهيد ". (2)

و أخرج البيهقيّ في شعب الإيمان عن شعبة قال :" إذا كان المحدّث لايعرف النحو كالحمار يكون على رأسه مخلاة ليس فيها شعير ".(3)

ومما قيل فيه وفي حامله شعراً

قال على بن حسين الأصبهاني: (4)

أحْبب النحو من العلم فقد درك المرء به أعلى الشرف أ إنَّما النحويُّ في مجلسه شهاب ساطع بين السُّدف ا يَخْرِجُ القرآن من فيه كما تخرجُ الدّرة من بين الصَّدف عن المسَّدف الماء

وقال آخر .<sup>(5)</sup>

النحو بيسط من لسان الألكن والمرء تكرمه إذا لم يلحن

فإذا طلبت من العلوم أجلُّها فأجلها منها مقيم الألسن وقال الكسائي نظماً: (6)

وبه فے کل أمر ينتفع إنما النحو قياس يتبع فإذا ما أبصر النحو الفتي مر في النطق مرا فاتسع

<sup>(1)</sup> النحو الوافي – عباس حسن – الطبعة الأولى 1961م – دار المعارف – مصر ص 1

<sup>(2)</sup> الفرائد الجديدة: تحتوي على نظم الفريدة وشرحها المطالع السعيدة وكالاهما للشيخ عبد الرحمن الأسيوطي والمواهب الحميدة للشيخ عبدالكريم المدرس، تتح عبدالكريم المدرس، علق عليها محمد الملا أحمد، بغداد، 1977م، ص 14

<sup>(3)</sup> نفسه: ص 15 (<sup>4)</sup> نفسه: ص 20

<sup>(5)</sup> نفس الصفحة

<sup>(6)</sup> نفسه: ص 17

وإذا لم يُبصــر النحو الفتى يقرأ القران لا يعرف ما وإذا يبصره يقرؤه ناظراً فيه وفي إعرابه

وأتقاه كل من جالسه من جليس ناطق أو مستمع هاب أن ينطق جنباً فانقمع فتراه ينصب الجر وما كان من نصب ومن جر رفع صرّف الإعراب فيه وصنع وإذا ما شكَّ في حرف رجع فاذا ماعرف الحق صدع

وقال الإمام البرعي اليمني $^{(1)}$ 

كلام بلا نحو طعام بلا ملح ونحو بلا شعر ظلام بلا صبح ومن يتخذ علما ويلغهما يعد بلارأس مال في الكلام ولاربح إذا شرحوا فضل العلوم فإنني غنى بفضل النحو عن ذلك الشرح يليق الخطاب العربي بأهله فيهدي الوفا للنقص والحسن والقبح ومن شرف الأعراب أن محمداً أتى عربيّ الأصل من عرب فصنح

كل هذه الأمثله توضح لنا أهمية النحو وكذلك مكانة حامله. وأيضاً وردت أحاديث توضح فضل اللغة العربية بصورة عامة والنحو بصورة خاصة، من هذه الأحاديث ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أعربوا الكــــلام كــــى تعربـــوا القرآن)) .

وروى الزهريّ عن سالم بن عمر رضي الله عنهما قال: مرّ عمر بقوم قد رموا رشقاً فأخطأوا فقال : ماأسوأ رميكم قالوا نحن متعلمين قال لحنكم أشق علي " من سوء رميكم ؛ سمعت رسول الله صلى الله علية وسلم يقول: " رحم الله امرءا أصلح لسانه".

من الآثار يتضح لنا أهمية النحو، وقد اتفق العلماء على أن النحو محتاج إليه في كل فن من فنون العلم فهو مفتاح للعلوم كمفتاح الدهليز للباب. قال شاعر: (<sup>2)</sup>

وصاحب النحو به عزيز كأنما في بيته كنوز

<sup>(1)</sup> ديوان البرعي اليميني – بدون طبعة المكتبة الشعبية بيروت – لبنان – ص 66.

<sup>(2)</sup> الفر ائد الجديدة ص 18.

كل حرف عنده تميز وكل علم فيه قد يجوز كالدار فيها الباب والدهليز والنحو مفتاح له حريز

#### النحو:

قبل التحدث عن نشأة هذا العلم وتطوره لابد من تعريفه لغة واصلاحاً. تعربفه لغة:

جاء النحو في اللغة لمعان خمسة: (1

- -1 القصد $^{(2)}$ يقال نحوت نحوك أي قصدت قصدك .
  - -2 المثل (3) نحو مررت برجل نحوك أي مثلك .
- -3 الجهة $^{(4)}$  نحو توجهت نحو البيت أي جهة البيت .
- -4 المقدار (5) نحو له عندي نحو ألف أي مقدار ألف.
  - -5 القسم ( $^{(6)}$  نحو هذا على أربعة أنحاء أي أقسام .

#### أما اصطلاحاً:

فقد وردت فيه عدة تعريفات منهاالمختصر ومنها المطول نذكر منها؟

الله المية الصبان – على شرح الأشموني على اأفية ابن مالك ضبطه وصححه وخرّج شواهده -إبراهيم شمس الدين – الطبعة الأولى 1417ه – 1997م منشورات محمد علي بيضون – دار الكتب العلمية بيروت ، لبنان ص24.

معجم مقياييس اللغة لأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق وضبط عبد لسلام محمد هارون الطبعة الأولى 1411ه- 1991م. دار الجيل – بيروت م5 ص 403 ، معجم متن اللغة – موسوعة حديثة –أحمد رضا الطبعة الأولى 1380ه- 1960م، دار مكتبة الحياة – بيروت – م5ص 418، المعجم الوسيط – قام باخر اجه مجموعة من العلماء – ج2 ص 908 ط2 1960م، القاموس المحيط – مجدالدين الفيروز ابادي بدون طبعة – دار المعرفة بيروت – لبنان م4 ص 394، المصباح المنير – احمد بن محمد بن علي المقري الفيومي – بدون طبعة – المكتبة العلمية بيروت – لبنان م5 ص 596

معجم متن اللغة -اأمد رضا م 5 ص 418 ، المعجم الوسيط ، قام بإخراجه مجموعة من العلماء ج 200 معجم الطلاب .د. محمود إسماعيل حسين وحيمور حسن يوسف 4100 محتبة لبنان 261 ساحة رياض الصلح - بيروت - لبنان 261

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> متن اللغة م 5 ص 418، المعجم الوسيط ج2ص 908 معجم الطلاب – د. محمود اسماعيل وحيمور ص261 ط1 1991م

<sup>(5)</sup> متن اللغة م5 ص 418, المعجم الوسيط ج2 ص 908.

<sup>(6)</sup> متن اللغة م5 ص 418، المجم الوسيط ح2 ص 908.

الموصلة -1 هو العلم المستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب الموصلة -1 إلى معرفة أحكام أجزائه التي ائتلف منها. (1)

2- إنه علم يعرف به أحوال أو اخر الكلم إعراباً وبناءً. (2)

هذه التعريفات وردت عن المتأخرين من نحاة العربية، أمّا لدى القدماء، فإن المراد من (النحو) لم يكن مستقراً عندهم على تعريف بعينه، ولكن قد اتّضح لنا من خلال مؤلفاتهم اتجاهان مختلفان:

#### الاتجاه الأول:

يقصد من النحو دراسة الأشكال أو العلامات الإعرابية التي تعتري أو اخر الكلمات ، وأصحاب هذا الاتجاه جمهرة النحويين الذين ألّفوا في النحو وعلى رأسهم سيبويه.

#### الاتجاه الثاني:

يقصد من النحو شيء آخر أعم وأشمل من النظر في حركات الإعراب؛ يقصد به قواعد ربط الكلام وتأليف الجمل كالتقديم والتأخير والحذف واللذكر في الجملة العربية, وأصحاب هذا الاتجاه أبوعبيدة معمربن المثنى في كتابه مجاز القرآن – وعبد القاهر الجرجاني في كتابه – دلائل الإعجاز – حيث يبين أنّ للكلام نظما يجب اتباع قوانينه وأنه لو عدل بالكلام عن هذا النظم لم يفهم ولم يدل على مايراد منه.

#### كيف ومتى نشأ النحو العربي وتطور؟

هناك كلام طويل مضطرب حول نشأة هذا العلم – النحو – كما أنّ هناك كلاماً طويلاً مضطرباً حول مايراد منه وما ألّف فيه من كتب. وليس من الميسور أن نقطع بتاريخ محدد لنشأة هذا العلم ما دامت تعوزنا حتى الأن الوثائق التاريخية التي تكشف عن وجه الحقيقة، فهناك من يقرر (3) أن هذا العلم نشأ في عصر البعثة النبوية، أي في السنوات الأولى من القرن الأول للهجرة، حيث أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنّه أبدى بعض ملاحظات

<sup>(</sup>١) حاشية الصبان- الأشموني ص23- ط1 ص 23 1997م.

<sup>(2)</sup> إحياء النحو - إبر اهيم مصطفي - ط2 1992م- القاهرة ص1 ، معجم الطلاب - د. محموداسماعيل وحيمور حسن ص 261.

<sup>(3)</sup> أنظر ، مراتب النّحويين - لأبي الطيب اللّغويّ- ص 23 - ط2 1974م.

علي أخطاء لغوية وأرشد إلى تصحيحها، مما جاء في ذلك أنّ أحدهم لحن في مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: " أرشدوا أخاكم" وفي رواية " أرشدوا أخاكم فإنّه قد ضلّ " وفي سند الحديث مقال عند العلماء، وهناك من يقرر أنّه نشأ في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، حيث اهتم بسلامة اللغة ودعا إلى مراعاة الصواب فيها, وهناك من يقرر أنّه نشأ في عصر سيدنا على بن أبي طالب كرم الله وجهه حيث دعا إلى وضع قوانين لتصحيح الكلام ومجانبة اللحن، وهناك من يقرر أنّه نشأ في حوالي منتصف القرن الأول من الهجرة، حيث قام أبو الأسود الدؤلي بوضع نقط المشكل الإعرابي , في أو اخر الكلمات من الآيات القرآنية ثم وضع كذلك بعض أبواب في النحو بأمر من سيدنا على كرم الله وجهه وهذا هو الراجح عندي.

وهناك من يقرر أنه نشأ في أيّام عبد الرحمن بن هرمز، وهناك من يقرر أنّه نشأ في عصر عبد الملك بن مروان وعلى يد نصر بن عاصم الليثي، بــل هناك من يذهب إلى أبعد من ذلك ويسرف في الرأي فيقرر (1)أنّ هذا العلم قديم, وكان يعرفه العرب قبل العصر الجاهلي ولكنه أهمل وتتوسي ثم استعيد أمــره في العصر الأموي، وكل فريق من أصحاب هذه الآراء يعتمد بطبيعة الحــال على فهمه الخاص لنص أو رواية وردت هنا أو هناك على لسان هــذا أوذاك من الرواة والمؤلفين. (2)

ولعلك ترى مافي هذه القضية من اضطراب واختلاف , غير أنه من الثابت ومن المقطوع به أنّ علم النحو قد اتضحت معالمه وأرسيت قواعده ونضجت أهدافه وتكاملت عناصره بعيد النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة النبوية , وتمثل ذلك كله في كتاب سيبويه , والذي يعتبر بحق أول كتاب متكامل نعثر عليه في النحو العربيّ.

مراتب النحويين  $^{(1)}$  الطيب اللغويّ – ص 24 – ط2 1974م مراتب النحويين ما الطيب الطيب اللغويّ مراتب النحويين ما المراتب الطيب الطا

أنباه الرواة – لجمال الدين القفطيّ- ص42- ط 1 1986م (أنباه الرواة – لجمال الدين القفطيّ- ص42- ط 1 1986م (أكتب 3774 متأليف حسن عوف- رقم الايداع بدار الكتب 3774.

إن هذا الكتاب – أى كتاب سيبويه – بما فيه من ذلك كله يوحي إلينا بأنه قد سبق حتما بمحاولات أولية على أيدي عدد من العلماء كانت بمثابة لبنات متفرقة ساهمت جميعها في إقامة هذا البناء الشامخ.

وأمّا الاضطراب في مدلول هذا العلم فيتضح من موقف النحاة وموقف مؤلفاتهم في النحو، ففهم بعض النحويين, وهم الجمهرة أن النحو ليس شيئاً آخر سوى الإعراب والأشكال المختلفة على أو اخر الكلمات في ثنايا الجمل والتراكيب اللغوية, ثم هداهم ذلك إلى الكشف عن علل الإعراب, وعلى رأس هذه الجمهرة أبو الأسود الدؤلي وسيبويه ،ومن سار بعدهم على هذا المنهاج, وفهم آخرون أن علم النحو لايراد منه الإعراب وأشكاله وعلله فقط وإنما يراد منه أيضاً عدد من القضايا تتصل بالتركيب اللغوي من حيث التقديم والتأخير والذكر والحذف, والنفي والتأكيد والاستفهام والطلب والخبر، وعلى رأس هذا الفريق أبوعبيدة معمربن المثتى وعبد القاهر الجرجاني، والحق أنّه لم يكن لهذا المدلول من الشهرة والانتشار مثل ماكتب للمدلول الأول.

في العموم أنّ النحو - كسائر العلوم - تتشأ ضعيفة، ثم تأخذ طريقها إلى النمو والقوة والاستكمال بخطاً وئيدة.

ولد "النحو" في القرن الأول الهجري ضعيفاً، وحباً وئيداً، أول القرن الثاني ، وشب وبلغ الذروة آخر ذلك القرن . فلمع من أئمته نجوم زاهرة كعبد الله بن أبي إسحاق، والخليل و سيبويه والكسائي ثم توالت رجالات النحو.

وفي الآونة الأخيرة, نجد أن العلماء قد اهتموا بنشأة ذلك العلم وتتبّعوا مراحله فمنهم مثلاً ؛ الشيخ محمد الطنطاوي في كتابه "نشأة النحو" فقد تتبّع نشأة وتتطور النحو, حيث قام بتقسيم ذلك الى أربعة أطوار ولكنه وجد تداخلاً بين هذه الأطوار وسريان بعض أحكام السابق منها على اللاحق لها، كما أنّه لامناص من تسرب شيء مما في تاليها على بادئها، فغير ممكن أنْ يوجد الطور دفعياً وإنّما تلده المؤثرات التي تسبقه وتمهد له وهي بالطبع في غيره، إلا إنّها لما تكاثرت

وتزايدت حتى بدأ للعلم بمقتضاها طابع آخر غير الطابع السابق عليه استوجب جعله في طور آخر جديد. (1)

الطور الأول: وهو طور الوضع والتكوين وهو بصري:

هذا الطور من عصر واضع النحو أبى الأسود (ت 69هـ) إلـى أول عـصر الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت 175هـ) وهو الطور الذي استأثرت به البـصرة صاحبة الفضل فى وضعه والكوفة منصرفة عنه بما شغلها من روايـة الأشـعار والأخبار والنوادر زهاء قرن , اشتغل فيه طبقتان من البصريين بعد أبي الأسـود حتى تأصلت أصول منه كثيرة وعرفت بعض أبوابه .

وقد نلاحظ في هذا الطور أنّه مزيج من النحو والصرف واللغة والأدب وما إلى ذلك من علوم اللغة العربية لأن هذه الفروع كانت متداخلة. (2)

الطور الثاني: وهو طور النشوء والنمو وهو طور بصري كوفي:

هذا الطور هو مبدأ الاشتراك بين البلدين – البصرة والكوفة – في النهوض بهذا الفن والمنافسة في الظفر بشرفه .

وقصارى القول إنه لم ينصرم هذا الطور حتى قطع النحو شوطاً كبيراًشارف فيه النهاية وكثرت فيه المؤلفات التى أزيل منها ماليس من فن النحو وإن كان التصريف مالبث داخلاً فيه عند البصريين.

أمّا الكوفيون فقد ألّفوا في بعض أبواب الصرف كتباً خاصة اعتناء بـشأنها , لكن لم تصل تآليفهم إلى حد يجعل الصرف منفرداً عن النحو بالتأليف. (3) الطور الثالث: وهو طور النضج والكمال وهو بصريّ كوفيّ:

هذا الطور من عهد أبي عثمان المازني البصري ويعقوب بن السكيت الكوفي إلى آخر عصر المبرد البصري(ت285هـ).

لقد هيأ الطور السالف لهذا الطور الكمال والنضج بفضل مابذل رجاله من جهد مضن كان له الأثر الناجع في تخريج جمهرة من العلماء امتاز بها هذا الطور عن سابقيه في كلا البلدين – أي البصرة والكوفة.

<sup>(1)</sup> نشأة النحو تاريخ أشهر النحاة-محمد الطنطاوي1991م دار المنار - مصر ص19

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> نفسه: ص 20

<sup>(3)</sup> نفسه: ص 22

ولقد شمر الجميع عن ساعد الجد ونزلوا الميدان تسوقهم العصبية البلدية، وكان حادي عيسهم في البصرة أبوعثمان المازني وأبو عمر صالح الجرمي وأبو حاتم السجستاني والمبرد وغيرهم, وفي الكوفة يعقوب بن السكيت وتعلب وغيرهم, وكثيراً ماجمعت الفريقين بغداد بين حين وآخر على تعصب كلّ لمذهبه وانتقال هذا التعصب لمن يشايعهما.

كل ذلك دعاهم إلى الانهماك والنشاط, فأكملوا مافات السابقين وشرحوا مجمل كلامهم واختصروا ما ينبغي وبسطوا مايستحق وهذبوا التعريفات وأكملوا وضع الاصطلاحات, ولم يدعوا شيئا منه إلا نظروه ولا أمراً من غيره إلا فصلوه، فخلص النحو من الصرف إلا قليلاً منه.

لم ينسلخ هذا الطور حتى فاضت دراساته في المدن الثلاث (البصرة والكوفة وبغداد)، فاستوى قائماً على قدميه ومثلت صورته بارزة للجميع وامتازت شخصيته وأوفى على الغاية التى ليس وراءها نهاية لمستزيد، فنمت أصوله وانتهى الاجتهاد فيه بين الفريقين على يد الإمامين: المبرد خاتم البصريين و ثعلب خاتم الكوفيين.

كانت نهاية هذا الطور في أخريات القرن الثالث الهجري (1)

الطور الرابع: هوطور الترجيح وهو طور بغدادي:

هذا الطور أساسه المفاضلة بين المذهبين: البصريّ والكوفيّ وإيثار المختار منهما. ولقد أمعنوا في هذا الاختيار, فاصطفوا مسائل ذات بال مزيجاً بين المذهبين, علي أنهم أسلمهم هذا الاستقراء البالغ خلال تلك الأيّام إلى العثور على قواعد أخرى من تلقاء أنفسهم لاتمت بصلة الى المذهبيين تولدت لهم من اجتهادهم قياساً وسماعاً.

فكان ذلك المذهب في عمومه مأخوذ من المذهبين مع بعض قواعد استنبطها وعلى هذا فمسائل إما كوفية, أو بصرية أو مبتكرة.

<sup>(1)</sup> نشأة النحو – الطنطاوي ص26

ومجمل ما يقال في هذه المرحلة أنّ النحو العربيّ استوى على سوقه، وامتدت جذوره في تربة الفكر, وصار فناً قائماً بذاته بعد أن كان مختلطاً بفنون اللغة العربية الأخرى كالصرف وغيره. (1)

# المبحث الثاني خلفية تاريخية عامة عن القرآن الكريم: تعريفه وأسماؤه وأسباب نزوله

#### تعريف القرآن:

لغة: (قرأ) الكتاب قراءة. قرأ الشيء قرءاناً بالضم جمعه وضمَّه ومنه سمي القرآن لأنّه يجمع السور ويضمها. (1)

أمّا ما ورد عن الإمام الطبري (2) في تفسيره القيم . جامع البيان – إنّ القرآن يكون مصدراً من قول قرأت الشيء، إذا جمعته وضممت بعضه إلى بعض كقولك ماقرأت هذه الناقة سلاً قط , تريد بذلك أنها لم تضم رحماً على ولد, ومما استشهد به من الشعر في هذا المعنى قول عمر بن كلثوم التغلبي :

تُريكَ إِذَا دَخَلَتَ عَلَى خَلاءً وَقَد أَمِنَت عُيونَ الكاشِحينا ذِراعَي عَيطَل أَدماءَ بِكر هجان اللّون لَم نَقرأ جَنينا يعني بقوله: لم تقرأ جنيناً: لم تضم رحماً على ولد .

وقول حسان رضىي الله عنه:

ضّحوا بأشمط عنوان السجود به يقَطّع الليل تسبيحاً وقرآناً يعنى به قائله تسبيحاً وقراءة.

كما أنّه قدم تساؤلاً وأجاب عليه حيث قال: فإن قال قائل: وكيف يجوز أن يسمى قرآناً بمعنى القراءة وإنما هو مقروء ؟ قيل كما جاز أن يسمى المكتوب كتاباً بمعنى كتاب الكاتب، واستشهد على ذلك بقول الشاعر، في صفة كتاب طلاق، كتبه لامرأته:

تؤمّلُ رجعةً منّي وفيها كتابٌ مثلَ ما لزقَ الغراءُ يريد طلاقاً مكتوباً فجعل المكتوب كتاباً.

والقرآن في الأصل مصدر على وزن فُعلان بالضم كالغفران والشكران، (3) تقول: قرأته قرءاً وقراءة وقرآناً بمعنى واحد: أي تلوت تالوة، وقد جاء استعمال القرآن بهذا المعنى في قوله تعالى: (إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَبَعْ قُرْآنَهُ) (4)

(2) جامع البيات- الطبري- ص (42،43) ط1 88 19 م بيروت.

<sup>.</sup> 722 المجمع الوسيط – قام بأخراجه مجموعه من العلماء ص

<sup>(3)</sup> أثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الأحكام من آيات القرآن التشريعية - عبدالقادر السعدي - 13 - 1000م - دار عمار - عمان - 1000م الفيومي - 2 - 2 - 2 - 100م - 1 البنا العظيم - محمد عبد الله دراز - - 12 - 12 - 12 - 13 - 13 - 13 - 13 - 14 - 16 - 16 - 16 - 16 - 16 - 16 - 16 - 16 - 16 - 16 - 16 - 16 - 16 - 16 - 17 - 18 - 16 - 16 - 16 - 17 - 18 - 17 - 18 - 17 - 18 - 18 - 19 - 19 - 19 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -

وقد جري خلاف بين الفقهاء في لفظ القرآن هل هو مهموز أم غير مهموز ورجح بعضهم الأخير، وفي النهاية الخلاف لفظي لا أثر يترتب عليه. (1)

قد عُرِّف القرآن بتعاريف كثيرة بعضها مطول وبعضها مختصر وكلها تؤدي اللي نتيجة واحدة، ونختار من هذه التعاريف مايلي:

- 1) هو الكلام المعجز المنزل على النبيّ صلى الله عليه وسلم، المكتوب في المصاحف ، المنقول بالتواتر، المتعبد بتلاوته و أحكامه. (2)
- 2) هو الكلام الذي أوحاه الله تعالى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم (3). ولكن من الملاحظ أنّ أشمل هذه التعاريف ، التعريف الآتي: هو كلام الله تعالى المنزل على خاتم الأنبياء والمرسلين، بواسطة الأمين جبريل عليه السلام ، المكتوب على المصاحف، المنقول إلينا بالتواتر المتعبد بتلاوت، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس. (4) أما كونه كلام الله، فقد أشير إليه بقوله تعالى: "وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ الله ثُمَّ أَبْلَغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ". (5)

وبهذا الوصف ((كلام الله)) يخرج من تعريف كل كلام آخر غير كلام الله، ككلام الملائكة والجن والناس وبوصف ((المنزل)) يخرج من التعريف كلام الله غير المنزل .إذ ليس كل كلام الله منزلاً، وقد قال الله تعالى: "قُل لوْ كَانَ الله غير المنزل .إذ ليس كل كلام الله منزلاً، وقد قال الله تعالى: "قُل لوْ كَانَ البحرُ مِدَاداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدداً "(أ) كذلك قال تعالى: "ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ".(7) فكلمات الله إذ ليست محدودة، والمنزل منها قليل من كثير. وبوصفه المنزل على سيدنا

<sup>(1)</sup> مباحث في علوم القرآن - مناع القطان - ص 18- ط10 - 1997- القاهرة.

<sup>(2) )</sup> أثر الدلاله النحوية واللغوية – ص15 ، علوم القرآن والحديث-أحمد محمّد علي داود ص10 ط1 1984- جامعة اليرموك ،المنار في علوم القران –محمد علي الحسن – ص 7 ط1 19- جامعة الملك سعود –الرياض ، وفي علوم القران – أحمد حسن فرحات- ص25 ط1 2001م- دار عمار(عمان)للنشر والتوزيع، فتح الباري في مقاصد القرآن صديق خان، ج 1، ط1 القاهرة 1965م ص8

<sup>(3)</sup> معجم الطلاب – محمود اسماعيل وحيمور حسن ص215

<sup>(4)</sup> مباحث في علوم القرآن – مناع القطان ص21

<sup>(5)</sup> سورة التوبة آية 6

<sup>(6)</sup> سورة الكهف آية (109

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> سورة لقمان آية 27

محمد صلى الله عليه وسلم يخرج من التعريف ما نزل على الأنبياء السسابقين من الكتب والصحف كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الصحف.وقد أشار القرآن إلى هذا النزول بقوله تعالى: "نزل به الروح الأمين، على قلبك لتكون من المنذرين "(1) وأمثالها من الآيات كثيرة أمّا وصف ((المتعبد بتلاوته)) فهويعني أنّ مجرد تلاوة القرءان تعتبر عباده مقربة إلى الله عزوجل، سواء أكان ذلك في الصلاة أم في غيرها. ((المنقول بالتواتر)) يخرج أيضاً قراءة الأحاد والأحاديث القدسية.

#### أسماء القرآن:

للقران الكريم أسماء عديدة كلها تدل على رفعة شأنه، وعلو مكانته، وعلى أنه أشرف كتاب سماوي على الإطلاق وكلما كثرت الأسماء دلت على عظم المسمى. فقد أوصلها الإمام الزركشي في كتابه ((البرهان)) إلى خمسة وخمسين اسماً. فمن أسمائه و(2)

1. القرآن ، قال تعالى: "إنّ هَذَا القُرْآنَ يهْدي الّتي هي أقْوم". (3)

2. الكتاب، قال تعالى: " لقَدْ أنز لنا البيكُمْ كتاباً فيه ذكْرُكُمْ ". (4)

3. الذكر، قال تعالى: "إنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافظُونَ". (5)

4. التنزيل، قال تعالى: "وَ إِنهُ لتنْزيلُ رَبِّ العَالمينَ". (6)

إلى غير ذلك مما ورد في القرآن الكريم من أسماء، وقد غلب من أسمائه ((القرآن)) و ((الكتاب)).

قال الدكتور محمد عبدالله دراز: ((روعي في تسميته ((قرآناً)) كونه متلوّ بالألسن، كما روي في تسميته ((كتاباً)) كونه مدوناً بالأقلام، فكلتا التسميتين من تسمية شيء بالمعنى الواقع عليه. وفي تسميته بهذين الاسمين

<sup>(1)</sup> سورة الشعراء آيات 194-193

<sup>(2)</sup> البُرُهان في علوم القرآن –الزُركشي تحقيق، محمد أبو الفضل إبراهيم – تاريخ التحقيق 1276ه – 1957م بدون طبعة- مكتبة دار التراث ، القاهرة ج1 ص 278 النبأ العظيم – محمدعبدالله دراز ص 12- النبيان في علوم القرآن – الصابوني ط1 بيروت 1985مص22محاضرات في علوم القران – خالد إبراهيم الفتياني ط3 2000م الأردن – عمان ص14.

<sup>(3)</sup> سورة الاسراء آية 9.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> سورة النسااء آية 10.

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> سورة الحجر أية 9.

<sup>(6)</sup> سورة الشعراء آية 192.

إشارة إلى أن من حقه العناية بحفظه في موضعين لافي موضع واحد، أعني أنّه يجب حفظه في الصدور والسطور جميعاً، أنْ تضل أحداهما فتذكر أحداهما الأخرى، فلا ثقة لنا بحفظ حافظ حتى يوافق الرسم المجمع عليه من الأصحاب، المنقول إلينا جيلاً بعد جيل على هيئته التي وضع عليها أول مرّة، ولاثقة لنا بكتابة كاتب حتى يوافق ماهو عند الحفاظ بالإسناد الصحيح المتواتر.

وبهذه العناية المزدوجة التى بعثها الله فى نفوس الأمة المحمدية اقتداء بنبيها، بقي القرآن محفوظاً في حرز حريز ، إنجازاً لوعد الله الذى تكفل بحفظه حيث يقول: "إنّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ".(1) ولم يصبه ما أصاب الكتب الماضية من التحريف والتبديل وانقطاع السند)).(2)

وسر هذه التفرقة ، إنّ سائر الكتب السماوية جيء بها علي التوفيق لا التأييد، وأنّ هذا القرءان جيء به مصدقا لما بين يديه من الكتب ومهيمنا عليها، فكان جامعاً لما فيها من الحقائق الثابته زائداً عليها بما شاء زيادته وكان سائراً مسيرها، ولم يكن شيء منها ليسد مسده، فقضى الله أن يبقي حجة إلى قيام الساعة، وإذا قضى الله أمراً يسرّ له أسبابه وهو الحكيم العليم.

نلاحظ أنّ المولى عزوجل كما جعل كتابه العزيز الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه مخالفاً لكلام العرب في أسلوبه ونظمه وكمال بلاغت وفصاحته جعل أشهر أسمائه مخالفاً لما سمت العرب به كلامها، فقد سمت العرب جملة كلامها ديوانا وسمى الله تعالى جملة كلامه قرآناً، وسمت العرب بعض الديوان قصيدة سمى الله تعالى بعض القرآن سورة ، سمت العرب بعض القصيدة بيتاً وسمى الله تعالى بعض السورة آية، وسمت العرب آخر البيت قافية، وسمى الله تعالى آخر الآية فاصلة.

كذلك وصف الله تعالي القرآن الكريم بأوصاف كثيرة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> سورة الحجر آية 9.

<sup>(2)</sup> النبأ العظيم-محمد عبدالله در از ص12، 13

((نور)) قال تعالى: " يأيّها النّاس قد جاءكم برهانٌ مِن ربّكمْ و أَنْزَلْنَا الِيْكُمْ نَوراً مبيناً "(أو ((هدى)) و ((شفاء))و ((رحمة)) و ((موعظة)) قال تعالى : (( يأيّها النّاس قَدْ جَاءتكُم مّوْعظةٌ مّن ربّكمْ وشفاءٌ لمّا في الصحدور وهدى ورحمة للمومنينَ)) (2) و ((مبارك)) قال تعالى : (( وهذا كتَاب أنزلناهُ مباركٌ مّصدّق للذي بيْن يَدَيْهِ)) (3) و ((مبارك)) قال تعالى : (( قَدّ جَاءكُم مّن الله نور وكتاب الذي بيْن يَدَيْهِ)) و ((بشرى)) قال تعالى : (( مُصدَقًا لما بَيْن يَدَيْه وَهدًى وبُسشْرى مبينًا)) (4) و ((بشرى)) قال تعالى : (( أن الذين كفرو الله بالذكر لمّا جَاءَهُمْ، وإنّه للمؤمنينَ)) (5) و ((عزيز)) قال تعالى (( إنّ الذين كفرو الله قُرأنُ مَجيدٌ ، في لوو حَلَى الكتَابٌ عَزيزٌ)) (6) . و ((مجيد)) قال تعالى : (( كتَابٌ فُصلّت أَيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ , بَشيرًا و نَذيرًا)) (8) .

وكل لفظ أو وصف فهو باعتبار معنى من معاني القرآن.

#### أسباب النزول:

نزل القرآن الكريم ليهدي الإنسانية إلى المحجة الواضحة، ويرشدها إلى الطريق المستقيم ويقيم لها أسس الحياة الفاضلة التي تقوم دعامتها على الإيمان بالله تعالى ورسالاته, ويقرر أحوال الماضي، ووقائع الحاضر وأخبار المستقبل. وأكثر القرآن نزل ابتداء لهذه الأهداف العامة.

#### معنى سبب النزول:

هو ما نزلت الآية أو الآيات أيام وقوعه متضمنة له أو مبيّنة لحكمه قولنا: (( مانزلت الآية)) أي حادثة أو واقعة أو سؤال. من هذا يتضح أن سبب النزول يكون قاصراً على أمرين (9).

<sup>(1)</sup> سور ة النساء آية 174

<sup>(2)</sup> سورة يونس آية 57.

<sup>(3)</sup> سورة الانعام آية 92.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> سورة المائدة آية 15.

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> سورة البقرة آية 97.

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> سورة فصلت الآية 41.

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> سورة البروج آيات 21-22.

<sup>(&</sup>lt;sup>8)</sup> فصلات آيات 3-4 .

<sup>(9)</sup> الإتقان في علوم القران- السيوطي ج1 ط1 1368ه ص28 ، منهج الفرقان في علوم القرآن - محمد على سلامة- تحقيق د محمد سيد أحمد - المنافقين على المنافقين ط1 1422ه- سيد أحمد - الفقير ط1 1422ه- القرآن احمد محمد على داود - 44 على المنافقين ط1 2001عمان - 81 علوم القرآن احمد محمد على داود - 44

- 1. أن تحدث حادثة فينزل القرآن بشأنها.
- 2. أن يسأل رسول الله صلى الله علية وسلم عن شيئ فينزل القرآن ببيان الحكم فيه.

لايعني هذا أن يلتمس الإنسان لكل آية سبباً، فالقرآن لم يكن نزوله وفقاً على الحوادث والوقائع، أو على السؤال والاستفسار بل كان القرآن ينزل ابتداء، بعقائد الإيمان، وواجبات الإسلام، وشرائع الله تعالى فى حياة الفرد وحياة الجماعة. قال ((الجعبري)) ((نزل القرآن على قسمين: قسم نزل ابتداء، وقسم نزل عقب واقعة أو سؤال)).

ولذا يُعرّف سبب النزول بما يأتي (( هو ما نزل بشأنه وقت وقوعه كحادثة أو سؤال)).

إذن الآيات المشتملة على قصص الأنبياء السابقين وأممهم فإن هذه القصص لاتعتبر أسباب نزول وإنما هي أخبار عن حوادث سابقة دعا إلى ذكرها مقامات وكذا الآيات المتضمنة لأمور مستقبلية كالآيات المتضمنة لأحوال اليوم الآخر ومافيه، فإن ماتضمنته لايعتبر سبب نزول, وكذلك الآيات الأخبارية، أو المتضمنة لأحكام انشائية فليس لها أيضاً سبب نزول.

وقد اعتتى الباحثون في علوم القرآن الكريم بمعرفة سبب النزول، ولمسوا شدة الحاجة إليه في تفسير القرآن الكريم فأفرده جماعة منهم بالتأليف ومن أشهرهم ((على بن المديني)) شيخ البخاري، ثم ((الواحدي)) في كتابه ((أسباب النزول)) ثم ((الجعبري)) الذي اختصر كتاب ((الواحدي)) بحذف أسانيده ولم يرد عليه شيئا، ثم شيخ الإسلام ((ابن حجر)) الذي ألف كتاباً في أسباب النزول. ثم ((السيوطي)) الذي قال عن نفسه ((وقد ألفت فيه كتاباً حافلاً موجزاً محرراً لم يؤلف مثله في هذا النوع، سميته ((لباب المنقول في أسباب النزول)).

(1) الاتقان – السيوطي ج1 ص28

#### لمعرفة أسباب النزول فوائد منها:(1)

- 1. بيان الحكمة التي دعت إلى تشريع حكم من الأحكام وإدراك مراعاة الشرع للمصالح العامة في علاج الحوادث رحمة بالأمة.
- 2. تخصيص حكم ما نزل أنّ كان بصيغة العموم بالسبب عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب لابعموم اللفظ.
- 3. إذا كان لفظ مانزل عامّا وورد دليل على تخصيصه فمعرفة السبب تقصر التخصيص على ماعدا صورته، ولايصح إخراجها، لأن دخول صورة السبب في اللفظ العام قطعي، فلا يجوز إخراجها بالاجتهاد لأنه ظنيّ.
- 4. معرفة سبب النزول خير سبيل لفهم معاني القرآن، وكشف الغموض الذي يكتنف بعض الآيات في تفسيرها مالم يعرف سبب نزولها.
- 5. يوضح سبب النزول من نزلت فيه الآية حتى لاتحتمل على غيره بدافع الخصومة والتحامل.
  - 6. دفع توهم الحصر عما يفيد بظاهره الحصر.
- 7. تيسير الحفظ وتسهيل الفهم، وتثبيت الوحي في ذهن من يسمع الآية إذا عرف سببها وذلك لأن ربط الأسباب بالمسببات أدعى الى تقريرها في الدهن وانتقاشها، بالاضافة إلى سهولة استذكارها.

البرهان في علوم القرآن الزركشي- ص23 ، مباحث في علوم القرآن - مناع القطان من ص74 إلى 78, عبق الريحان - نوح الفقير انظر من ص81 الى 85.

# الفصل الثاني الأسس والمرتكزات في باب (أسماء الإشارة)

المبحث الأول التعريف باسم الإشارة: لغة واصطلاحا

#### 1- نغة:

جاء في لسان العرب (1)؛ أشار الرجل يشير إشارة إذا أوما بيده ويقال: شورت إليه بيدي، وأشرت إليه، أي لوحت إليه وألحّت أيضا. وأشاره إليه باليد: أوماً ؛ و أشار عليه بالرأي وأشار يشير إذا ما وجه الرأي، والمشيرة هنا الأصبع التي يقال لها السبابة.

قال تعالى: فأشارت إليه الها الها الإشارة بمعنى الإيماء (3) باليد أو الرأس, أي أومأت إليه، وهي ترادف النطق في فهم المعنى كما لو استأذنه في شيء فأشار بيده أو رأسه أن يفعل أو لايفعل.

ففهموا من إشارتها ماذا تقصد فلذلك "قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا" (4) أي قالوا متعجبين كيف نكلم طفلاً رضيعاً لايزال على السرير يتغذى بلبان أمه ؟ فأجابهم على الفور "قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبياً ، وجعلني مباركاً أين ما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة مادمت حياً وبراً بوالدتي ولم يجعلني جباراً شقيّاً ، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيّاً " (5).

وجاء في معجم متن اللغة (<sup>6)</sup>" وشور إليه بيده": أومأ ولوّح، كأشار ويكون بالكف والعين والحاجب.

<sup>(1)</sup> لسان العرب- ابن منظور - م4 دار صادر ، بيروت، بدون طبعةص 2358.

<sup>(2)</sup> سورة مريم ،آية 29

<sup>(3)</sup> مجمع البحرين – ط1386ه دار الكتب العلمية، النجف الأشرف ،م3 ص355

<sup>(4)</sup> سورة مريم آية 29

<sup>(5)</sup> سورة مريم آيات 30. 31.23. 33 .

<sup>(6)</sup> متن اللغة- م3 ص393. القاموس المحيط ص67م2.

إنّ فن الإشارة أخذ بعداً جديداً حيث استخدمه البلاغيّون، ومن تعريف اتهم له: هو التعبير باللفظ الظاهر عن المعنى الخفي كما في قوله تعالى: " هو من عند الله". أي هو رزق لايأتي به في ذلك الوقت إلاالله تعالى. (1)

1. هو ما دل علي مافي نفس البشر من خلجات ومعان (2). وقد تشبث الشعراء بأذيال هذه البلاغة ، قال أبو تمام: (3) توحى بأسر ارنا حواجبنا وأعين بالوصال ترتشف وقال أيضا: (4)

كلمته بجفون غير ناطقة فكان من ردّه ماقاله حاجبه وقال آخر: (5)

إذا كلمتني بالعيون الفواتر رددت عليها بالدموع البوارد وفي تعريف آخر وهو لقدامة فقال: "هو أن يكون اللفظ القليل دالاً علي الكثير من المعاني حتى تكون دلالة اللفظ بمثابة الإشارة باليد أو الإيماءة بالحاجب والعين فإنها تشر بحركة واحدة سريعة إلى أشياء كثيرة تستوعب العبارات الطويلة ومن أمثلتها, قال تعالى: "و غيض الماء "(6) فإن غيض الماء يشير إلى انقطاع مادة الماء من نبع الأرض ومطر السماء ولولا ذلك لما غاض الماء.

#### 2. إصطلاحاً:

أما تعريفه من ناحية الاصطلاح فقد وردت فيه تعريفات كثيرة ومنتوعة منها المختصر ومنها المطول وكلها تقريباً بمعنى واحد .

<sup>(1)</sup> إعراب القرآن وبيانه، محي الدين الدرويش، ط3، دار الإرشاد للشئون الجامعية- م4 ص502.

المرجع السابق م1 ص 506.

 $<sup>^{(3)}</sup>$  المرجع السابق م $^{(3)}$  المرجع السابق م

المرجع السابق م1 ص 506. المرجع السابق م261.

<sup>(6)</sup> سورة هود ، آية 44

#### من التعريفات:

هو ما وضع لمشار إليه (1).

وفي تعريف آخر له (2)؛ هو ما وضع ليدل على معين بواسطة إشارة حسية أو معنوية، وله ألفاظ معينة.

وبعضهم (3)عرفه بأنّه هو الاسم المبهم، وأراد به اسم الإشارة ووجه إبهامه عمومه، وصلاحيته للإشارة به الى كل جنس وإلى كل شخص، نحو: "هذا حيوان و هذا جماد و هذا رجل و هذا زيد و هذا فرس .....

وإذا نظرنا إلى هذا التعريف أي السابق لاتجد منافاة بين كون اسم الإشارة معرفة بين كونه مبهماً، لأن تعريفه حيث استعماله في مشار إليه معين وبإبهاماً باعتبار وضعه.

إن اسم الإشارة يتنوع بحسب عدد المشار إليه ونوعه "تذكيره وتأنيثه" اللي ما يدل على مفرد أو مثنى أو جمع وكل منها إمّا أن يكون مذكراً أو مؤنثاً.

 $\frac{114}{114}$  =  $\frac{114}{114}$ 

<sup>(1)</sup> الكافية م2 ص 29 . النحو الأساسي ص34. شرح الرضي ج 2 ص471 . حاشية الصبان م1 ص2020. الكواكب الدريّة ج1 ص 83.

التحفة الوردية ص 113. ضياء السالك - 0127 م1 ج1. جامع الدروس العربية - 110. شذور الذهب ص 141. التحفة السنية ص 85

## المبحث الثاني ما يشار به إلى المفرد بنوعيه

#### أ/ المفرد المذكر:

يشار إلى المفرد المذكر ب"ذا" (1) وقد أشار ابن مالك لذلك بقوله (2).

#### \* بذا لمفرد مذكر أشر \*

اختلفت المدارس النحوية حول الألف (3) من اسم الإشارة "ذا" هل هو أصل أم زائد، فمذهب البصريين أن الألف من نفس الكلمة، وذهب الكوفيون إلى أنها زائدة.

هذا الاسم؛ أي اسم الإشارة "ذا" يستخدم للمفرد, كما ذكرت آنفاً، وهذا المفرد إما أن يكون مفرداً حقيقة أو حكماً (4)؛ فالمفرد الحقيقي نحو: هذا زيد، وهذا عمرو، وهذا الكتاب، والمفرد حكماً نحو هذا الرهط، وهذا الفريق؛ ومنه قوله الله تعالى: "عوان بين ذلك" (5) أي بين المذكور من الفارض والبكر. وربما استعمل "ذا" في الإشارة إلى الجمع، كما في قول لبيد بن ربيعة العامري (6):

ولقد سئمت من الحياة وطولها وسؤال هذا الناس: كيف لبيد؟ الشاهد في قوله "هذا الناس"حيث استخدمه مع الجمع ؛

من الملاحظ أن الاصل في "ذا" أن يشار به إلى المذكر حقيقة، ولكن قد يشار به إلى المؤنث إذا نزل منزلة المذكر ، كما في قوله تعالى : "فلما رأى الشمس بازغة قال : هذا ربي " (7) لأنه نزلها منزلة المذكر ، ويقال : بل لأنه أخبر عنها بمذكر ,ويقال :بل لأن لغة إبراهيم عليه السلام – الذي ذكر هذا الكلام على لسانه لاتفرق بين المذكر والمؤنث .

النحو الوافي ص 322 ج 1 ، جامع الدروس العربية ص 91 ج 1 ، الكواكب الدرية ج 1 ص 83 ، شذور الذهب ص 141 ، شرح ابن عقيل م 1 ص 110

متن الألفية ص13 ، شرح ابن عقيل م1 ص 110.  $^{(2)}$ 

<sup>(3)</sup> شرح ابن عقیل م1ص 110

<sup>(4)</sup> منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل ص 110م1 و هو بالهامش

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> سورة البقرة آية 68.

 <sup>(6)</sup> من شواهد محقق شرح الأجرومية م1 ص110 .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> سورة الأنعام آية 78.

وذهب ابن الحاج<sup>(1)</sup> في حاشيته على شرح متن الأجرومية إلى أنه يستخدم للمفرد المذكر غالباً وقد يكون لمن لايوصف بنكورة ولاأنوشة كالباري عز وجل كما في "ذلكم الله"<sup>(2)</sup>. وهذا عندي هو الصحيح في حق المولى عز وجل ، إذا كانت الملائكة وصفها بالذكورية أو الأنوثة يعتبر نقصاً ولايليق في حقها فكيف يليق بذات المولى عز وجل الخالق القدير الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ؛ فهو يتصف بجميع صفات الكمال ويتنزه عن جميع صفات النقائص.

ذكر مجموعة من العلماء: (3) أن هناك أسماء إشارة تشير إلى المفرد المذكر غير "ذا" وهي "ذاء" بهمزة مكسورة بعد الألف ، و "ذائه" بها مكسورة بعد الهمزة المكسورة ، و "ذاؤه" بهمزة مضمومة وبعدها ها مضمومة و " آ لك " بهمزة ممدودة بعدها لام ثم كاف . لكن من الأفضل أن يقتصر عند الإشارة إلى المفرد المذكر على اسم الإشارة "ذا" وهو الوارد في القرآن الكريم . وسوف يتضح ذلك من خلال الدراسة التطبيقية. وترك ماعداه مما جاء في بعض النصوص العربية القديمة، ومعرفة أسماء الإشارة التي وردت في نصوص عربية قديمة, يعين على فهم ماورد منها في تلك النصوص، أمّا ترك استعمالها , فيقصد به نقاء اللغة ، لأن اسم الإشارة المستخدم في فصيح الكلام للمفرد المذكر هو "ذا" كما أسلفت.

#### ب/ المفرد المؤنث:

يشار إلى المفردة المؤنثة بعشرة (4) أسماء هي (ذي- ذه-ذه- بكسس الهاء مع اختلاس كسرتها - تا - ته بكسر الهاء مع إشباع الكسرة - ذات ، وهي أغربها، ولكن المشهور استعمال "ذات" بمعنى صاحبة, كقولك

<sup>(1)</sup> حاشية ابن الحاج على متن الأجرومية ص71.

<sup>(2)</sup> سورة الأنعام آية 95

<sup>(3)</sup> منحة الجليل و هو بهامش ابن عقيل م1 ص 110

لنحو الشامل ص73 ج1، ضياء السالك ج1م1 ص127 ، النحو الوافي ج1 ص322-332 ، شرح ابن عقيل م1ص 110. شرح الكفراوي ص114.
 شرح الكفراوي ص114.

" ذات جمال " أو بمعنى "التي" في لغة طيء. حكى الفراء: (5) " بالفضل ذو فضيّلكم الله به، والكرامة ذات أكرمكم الله بها " أي: التي أكرمكم الله بها. قال ابن مالك في ألفيته: (1)

\*بذي وذه تى تا على الأنثى اقتصر

<sup>(5)</sup> شرح قطر الندى ص101

<sup>(</sup>۱) متن الألفية ص13، شرح ابن عقيل م1 ص110

## المبحث الثالث ما يشار به إلى المثنى

يشار إلى المثنى المذكر (1) في حالة الرفع ب "ذان" نحو: "ذان كاتبان" وفي حالة النصب والجر ب "ذين" . فمثال النصب : " إن ذين كاتبان" ومثال الجر: " سلمت على ذين " .

ويشار إلى المثنى المؤنث بـ (تان) فى حالـة الرفع ، نحـو : تـان محسنتان " و " تين " في حالتي النصب و الجر . فمثـال النصب "إن تـين محسنتان" و مثال الجر ": " فرحت بتين المحسنتين ".

وسوف يتضح الأمر من خلال الدراسة التطبيقية بصورة عامة وفي الإعراب بصورة خاصة .

أشار ابن مالك في ألفيته إلى هذين الاسمين حيث قال: (2)

ذان تان للمثنى المرتفع وفي سواه ذين تين اذكر تطع

"وذان"(3) بكسر النون مخففه ويجوز تشديدها "للمثنى المذكر" يشار بــه اليه في حالة الرفع نحو: أكرمني ذان.

"وذين " يشار به إليه في حالتي النصب والجر ، نحو : قابلت ذين ومررت بذين .

"وتان" بتخفيف النون وتشديدها "للمثنى المؤنث " فيشار به إليه "في حالة الرفع " نحو : جاءنى تان .

"وتين "يشار به إليه "في حالتي النصب والجر " نحو : قابلت تين ، وأعجبت بتين.

<sup>(1)</sup> الفرائد الجديدة ص171

النحو الوافي ج1 ص323

النحو الشامل ص 73

النحو الاساسي ص 35

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> متن الألفية ص13

شرح ابن عقيل م1 ص111 (3) الكواكب الدرية ص84 ج1

شرح ابن عقیل م1 ص111

شرح قطر الندى ص102

جامع الدروس العربية ج1 ص 92،93 شرح الأشموني م1 ص119.

### المبحث الرابع ما يشار به إلى الجمع مطلقاً

يشار إلى الجمع مطلقاً ب " أولى " قال ابن مالك في ألفيتة: (1)

• وبأولى أشر لجمع مطلقاً \*
وكذلك تبعه السيوطى في ذلك حيث قال: (2)

\* وبأولى لمطلق من جمع \*

إن اسم الإشارة "أولى " يستخدم للعاقل ولكن استعماله في العاقل أكثر ومن وروده في غير العاقل قوله: (3)

ذم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولئك الأيّام الشاهد فيه قوله: "أولئك "حيث أشار به لغير العقلاء, وهي " الأيّام". ومثله في ذلك قول الله تعالى: " إنّ السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئو لاً". (4)

وفي ذلك دليل واضح كوضوح الشمش في وقت الظهيرة على جواز الإشارة ب"أولاء " إلى غير العاقل ، وفيها لغتان: (5) المد ، وهي لغة أهل الحجاز ، وهي الواردة في القرآن الكريم: قال تعالى: " أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون "(6) ومثل هذا الاستخدام ورد بكثرة في القرآن الكريم وسوف نذكره في بابه.

و القصر لغة بني تميم وهم سكان بلاد نجد ، ورويت أيضاً (7) عن قيس وربيعة وأسد فيقولون جاءني أولى وهؤلى بفتح الهاء وضم الهمزة وفتح اللام، وقد يقال فيها "هولى" بفتح الهاء وسكون الواو وفتح اللام.

<sup>(1)</sup> متن الألفية ص 13.

شرح ابن عقيل م1 ص111.

<sup>(2)</sup> الفرائد الجديدة ص170.

<sup>(3)</sup> من شواهد الألفية شرح ابن عقيل م1 ص112.

<sup>(4)</sup> سورة الإسراء آية 36.

<sup>(5)</sup> شرح ابن عقیل م1 ص 112،113

شرح الأشموني م1ص 120

شرح شذور الذهب ص141, جامع الدروس العربية ج1 ص19.

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> سورة لقمان آية 5.

<sup>(7)</sup> الكواكب الدرية ج1ص 84.

كذلك نستخدم "تلك" للمؤنث غير العاقل قال تعالى في محكم تنزيله:" وتلك الأيّام نداولها بين الناس"(8).

### المبحث الخامس مراتب المشار إليه وما يستعمل لكل مرتبة

<sup>(8)</sup> سورة آل عمران اية 140.

قال ابن مالك في ألفيته المشهورة(1):

#### \* ولدى البعد انطقا \*

بالكاف حرفا: دون لام, أومعه واللام - إن قد مت ها - ممتنعة ذهب ابن مالك (2) إلى أن المشار إليه رتبتان : القرب والبعد؛ فيشار للقريب باسم إشارة مجرد من إضافة كاف أو لام وكاف معاً فإذا أريد الإشاره إلى البعيد أتى بالكاف وحدها ؛فتقول : "ذاك" أو الكاف واللام نحو : "ذلك" .

إن المشار إليه: إما أن يكون واحداً، أو اثنين أو جماعة؛ وكل واحد من هذه: إما أن يكون مذكراً وإما أن يكون مؤنثاً، ولكل واحد من هؤلاء جميعاً اسم إشارة خاص به فيشار به إليه.

وإذا رجعنا إلى قول ابن مالك حول مراتب المشار إليه فنجده قد خالف الجمهور . والذين يقولون بأن مراتب المشار إليه شار إليه شار إليه شرائ : قريبة وبعيدة ومتوسطة. فيشار لذي القربى بما ليس فيه كاف ولا لام : كأكرم هذا الرجل، أو هذه المرأة. ولذي الوسطى بما فيه الكاف وحدها : كاركب ذاك الحصان ، أو تيك الناقة. ولذي البعدى بما فيه الكاف واللام معاً، كخذ ذلك القلم، أو تلك الدوآة.

يقتصر التحاق كاف الخطاب الحرفية (4) على آخر أسماء الإشمارة التي للمفرد المذكر، والتي للمثنى والجمع بنوعيه ، كما تلحق الكاف – أيضا – ثلاثة من أسماء الإشارة الخاصة بالمفردة المؤنثة، هي : "تي – تا – ذي " . ولايلحق بآخر السبعة الأخري التي للمفردة المؤنثة، وهي : "ذه ، ته ، ذه ، ذه ، – ته –

<sup>(1)</sup> متن الألفيه ص13،14. ، وشرح ابن عقيل م1 ص 111

<sup>(2)</sup> شرح ابن عقیل م1ص113.

<sup>(3)</sup> شرح ابن عقیل م1 ص114

جامع الدروس العربية ج1 ص 92

الكوآكب الدريةج1 ص85.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> النحو<sub>ب</sub> الشامل ص74،75.

النحو الأساسي ص36 جامع الدروس العربية ج1ص92.

ذات". وإذا التحقت "كاف الخطاب" بأحد أسماء الإشارة السابقة أفادته الدلالة على أن المشار إليه في مكان متوسط.

أمّا لام البعد (1) فإنها تزاد في آخر بعض أسماء الإشارة دون بعض، لتدل على البعد الشديد، مع وجوب وضع كاف الخطاب الحرفية بعدها مباشرة، لأن أسماء الإشارة التي في حالة البعد الشديد، لابد أن يزاد في آخراها حرفان معاً، هما "لام البعد"و "كاف الخطاب الحرفية".

وتأتي اللام مع أسماء الإشارة المفردة شريطة أن تكون مجردة من حرف النتبيه " ها" . ومثالها مع المفردة المؤنثة قوله تعالى: " ذَلِكَ الْكتَابُ لَا رَيْبَ فيه " ومثالها مع المفردة المؤنثة قوله تعالى: " تلك آيات الْكتَاب الْحكِيم "وقيل في المفردة المؤنثة أيضا "تالك" في قول القطامي (2):

تعلم أن بعد الغيّ رشداً وأن لتالك الغمر انقشاعا

بزيادة كاف ولام على اسم الإشارة الموضوع كل منهما، ولايجوز أن تلحق لام البعد باسم الإشارة بغير الكاف فهما متلازمان , وتأتي زيادتها في آخر ثلاثة من أسماء الإشارة التي للمفردة المؤنثة، وهي :" تي، تا، ذي" ولاتأتي في آخر سبعة أسماء خاصة بالمفردة المؤنثة ، وهي "ذه - ته - ذه - ذه - ته - ته - ذات " والأصل في لام البعد هذه أن تكون ساكنة, فلما قالوا: "ذلك" ساكنان: الألف في السم الإشارة واللام ، فكسروا اللام للتخلص من التقاء الساكنين . ولما قالوا "تيلك" اجتمع الساكنان فحذفوا الياء للتخلص منهما، ولأن الكسرة قابها تدل عليها ، وفي هذا يقول ابن هشام (3)"اللام اللاحقة لأسماء الإشارة للدلالة على البعد ..أصلها السكون كما في "تلك" وإنما كسرت في "ذلك" لالتقاء الساكنين.

<sup>(1)</sup> النحو الشامل 75. ، الكواكب الدرية ج1 ص 85.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> نفس الصفحة

<sup>(3)</sup> نفسه

- المواضع التي تمتع فيها اللام خمسة هي (1):
- 1. اسم الإشارة الذي ليس في آخره كاف الخطاب
- 2. أسماء الإشارة السبعة التي للمؤنث، وهي التي لاتدخلها الكاف أيضاً.
  - 3. أو لاء ممدودة.
  - 4. اسم الإشارة المثنى ، مذكراً أو مؤنثاً.
  - 5. اسم الإشارة المبدوء بها التنبيه والمختوم بكاف الخطاب.

كما يجوز الفصل بين "ها " التنبيه واسم الإشارة بضمير المشار إليه مثل المثال المناطب .

وقد تذكر "ها" التتبيه بعد الضمير مع ذكرها قبله كقوله تعالى : "ها أنــتم هؤلاء"(2).

إن ها التنبيه<sup>(3)</sup> حرف يلحق باسم الإشارة ، ويكون له الصدارة عند نطق اسم الإشارة أو كتابته ، مع جميع الأسماء لتنبيه المخاطب على المشار إليه ، فيقال " هذا،هذه، هاته، هذان، هاتان، هؤلاء ". وتفيد" ها " الدلالة على أن المشار إليه قريب ، إذا ما التحقت بواحد من أسماء الإشارة السابقة.

<sup>327</sup> النحو الوافي – ج $^{(1)}$ 

شذور الذهب ص 141،142

شرح قطر الندى ص 102,103

<sup>(2)</sup> سورة آل عمران آية 66

<sup>(3)</sup> شرح الرضي على الكافية ج2 ص 482. جامع الدروس العربية ج1 ص 1 92.

شرح الأشموني م1 ص 124.

## المبحث السادس الإشارة للمكان

أسماء الإشارة يوماً بها إلى الإنسان والحيوان والنبات والمكان، ومع ذلك فقد استعمل العرب أسماء إشارة خاصة بالمكان دون غيره.

قال ابن مالك في ألفيته الزائعة الصيت (1):

وبهنا أو ههنا أشر إلى داني المكان ، وبه الكاف صلا في البعد، أوبثم فه، أوهنا أو بهنالك انطقن، أو هنا وعلى رأي المصنف (2) أنه يشار إلى المكان القريب ب"هُنَا" ويتقدمها "هاء" التنبيه ؛ فيقال " ههنا" ويشار إلى البعيد ب"هناك وهنالك ،وهنّا" بفتح الهاءوكسرها مع تشديد النون ، وب " ثمّ و هنّت ".

هذا على رأي ابن مالك ومن تبعه ؛ أما الجمهور (3) فيرون أنه يــشار إلــى المكان القريب ب" هنا أو ههنا" بدون كاف أو لام؛ وللمتوسط ب"هناك " أي بإضافة الكاف ؛ وللبعيد ب"هناك" أي بإضافة اللام والكاف معاً.

<sup>(1)</sup> متن الألفية ص 14.

 $<sup>\</sup>frac{1}{24,123}$  شرح ابن عقیل م $\frac{1}{124,123}$  شرح الأشمونی م $\frac{1}{124,123}$ 

<sup>(3)</sup> الكواكب الدرية ج1 ص 85-86

جامع الدروس العربية ص 92

خلاصة الأمر أن أسماء الإشارة التي تخص المكان دون غيره يمكن تلخيصها في الآتي:

- 1. " هنا أو ههنا" للمكان القريب كقوله تعالى: " إنا ههنا قاعدون "(1). هناك أو هنالك للمكان البعيد ، كقوله تعالى: " هنالك ابتلي المؤمنون".
- 2. ثمَّ اسم إشارة إلى المكان البعيد: ومنه قوله تعالى "وأ زلفنا شمَّ الآخرين "(2) وبسبب دلالة هذه الكلمات علي المكان مع الإشارة, دخلت في عداد ظروف المكان، أي أنها تتضمن الأمرين معاً.

بعض أسماء الإشارة مثل "هنالك ، هناك ، و هَنَّا" قد تكون للزمان ، فتنصب على الظرفية الزمانية ، كقوله تعالى " هنالك تبلوا كل نفس ما أسلفت ...... (3)أى في يوم حشرهم.

#### وكقول الشاعر <sup>(4)</sup>:

حنت نوار ولات هنّا حنت وبدا الذي كانت نوار آحبنت موضع الشاهد "لات هنّا حنت" حيث خرجت "هنا" عن الظرفية المكانية . ومثاله أيضا قول الشاعر (5):

و إذا الأمور تشابهت وتعاظمت فهناك يعترفون أين المفزع ؟ أي : في وقت تشابه الأمور .

<sup>(1)</sup> سورة المائدة آية 24.

<sup>(2)</sup> سورة الشعراء آية 64

<sup>(3)</sup> سورة يونس آية 28.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> الفرائد الجديدة ص 172.

النحو الوافي ج1 ص 338.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> الفرائد الجديدة ص172 شرح الأشموني م1 ص 124.

#### المبحث السابع موقع اسم الإشارة من الإعراب

إنّ لكل "مشار إليه "اسم إشارة يناسبه، وإن كل "اسم إشارة" مقصور على مشار إليه بعينه , وإن جميع أسماء الإشاره مبنيه ، أمّا على السكون أوغيره ، ولكنها في محل رفع أونصب أو جر على حسب تصرفها وموقعها من الجملة. وليس فيها معرب إلا كلمتين هما :" ذان " للمذكر المثنى و "تان" للمؤنث المثني ، فيعربان إعراب المثنى ، يرفعان بالألف نحو : "هذين تلميذان وهاتان تلميدتان " وينصبان بالياء نحو : " قابلت هذين التلميذين وقابلت هاتين التلميذتين " ويجران بالباء نحو : " مررت بهذين التلميذين ومررت بهاتين التلميذتين ".

قال ابن مالك في ألفيته:(1)

وذان تان للمثنى المرتفع وفى سواه ذين تين اذكر تطع ومع أنهما معربان فإنهما لايضافان شأنها في ذلك كشأن المبني من أسماء الإشارة لايجوز إضافة شيء منه مطلقاً.

وبعضهم (2) يعتبر "ذان وتان " مبنيان ففي حالة الرفع مبنيان على الألف وفي حالتي النصب والجر مبنيان على الياء وليس معربين بالألف رفعاً وبالياء نصباً وجراً، لأن أسماء الإشارة مبنية لامعربة. وأنا أرجح قول ابن مالك والذي ذهب إلى (3) القول بأنهما معربان يعربان إعراب المثتى بالألف رفعاً وبالياء نصباً وجراً.

فإن كان في اسم الإشارة "ها" التي تدل على التنبيه: نحو: "هذا تلميذ" فإعراب "ها": إنها حرف تنبيه مبني على السكون لامحل له من الإعراب وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ وزيد خبره مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره.

<sup>111</sup>متن الألفية ص 13، شرح ابن عقيل م $^{(1)}$ 

<sup>(2)</sup> جامع الدروس العربية ج1ص92،93

<sup>(3)</sup> شرح الأشموني م1 ص 119، شرح ابن عقيل م1 ص 111 ،التطبيق النحوي، ط1، الرياض،1999م ص 55

فإن وقع ضمير بين "ها" التي للتنبيه واسم الإشارة نحو: "هأنذا" فتعرب هكذا، ها: حرف تنبيه مبني على السكون لامحل له من الإعراب، وأنا: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وذا: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع خبر.

أمّا إن لحقته "كاف" والتي تدل على الخطاب نحو : "ذاك تلميذ" أعربت، ذا: اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ والكاف حرف خطاب مبني على الفتح لامحل له من الإعراب وتلميذ: خبر مرفوع بالضمة الظاهرة.

فإن وجد معها "لام" نحو: "ذلك تلميذ" أعربت كالآتى: ذا: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، واللام: حرف يدل على البعد مبني على الكسر لامحل له من الإعراب، والكاف حرف خطاب مبني على الفتح لامحل له من الإعراب، وتلميذ: خبر الميتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره.

أما إذا كان مابعد اسم الإشارة مشتقاً فإعرابه نعتاً (1) هو الأفضل نحو: "مررت بهؤلاء الأبطال " فالإعراب الأفضل أن تعرب "الأبطال" نعتاً مجروراً بالكسرة الظاهرة على آخره.

أما إذا كان ما بعد اسم الإشارة جامداً فالأفضل إعرابه بدلاً (2)نحو: " مررت بهؤلاء الرجال" فالرجال الأفضل أن تُعرب بدلاً مجروراً بالكسرة الظاهرة على آخره.

إذا وقع اسم الإشارة بعد الاسم مباشرة فالإشارة صفة ليس غير ؛ نحو :" التلميذ هذا مجتهد " . فالتلميذ : مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة وها : حرف تتبيه ، وذا: اسم إشارة صفة مرفوعة ومجتهد : خبر مرفوع.

<sup>(1)</sup> التطبيق النحوي ص56.

<sup>(2)</sup> المرجع السابق ص 56.

إنّ كلمة "هنّا" (3) اسم إشارة للمكان القريب، وهي فى الوقت نفسه ظرف مكان أي: أنها تضمنت الأمرين معاً. وقد تقع: " هناك و هنالك و هنّا المشددة". أسماء إشارة للزمان، فتنصب على الظرفية الزمانية.

#### الفصل الثالث

الناحية التطبيقية لمواضع أسماء الإشارة في القرآن الكريم

#### المبحث الأول

تطبيقات على أسماء الإشارة المستخدمة للمفرد بنوعيه من القرآن الكريم

<sup>(3)</sup> شرح الأشموني م1 ص 124،123 الفرائد الجديدة ص 173 النحو الوافي ج1 ص338.

#### تمهيد:

فى هذا الباب سوف أتتاول الآيات التى ذكر فيها اسم للإشارة, محللاً لها نحوياً, وذلك للوقوف على ماسبق أن أقره النحويون فيما يتصل بأسماء الإشارة, وكان أهم ما اعتمدت عليه فى هذا الباب كتب التفسير وكتب الإعراب – إعراب القرآن الكريم بالإضافة إلى أنه من المفسرين ماهو عالم بالنحو وله آراؤه النحوية.

عند إحصائى لمواضع أسماء الإشارة في القرآن الكريم وجدتها في أكثر من ألف موضع, هذا يوضح لنا أهمية الإشارة في القرآن الكريم, وهذا أسلوب انتهجه القرآن أي أسلوب الاختصار في التعبير وهذا من بلاغة القرآن العظيم. تطبيقات على أسماء الإشارة المستخدمة للمفرد بنوعيه في القرآن الكريم. أ/ المفرد المذكر:

يشار الى المفرد المذكر ب(ذا) جرت خلافات يسيره بين النحويين فى وضع هذه الاسماء فمثلاً قال الكوفيون فى الاسم "ذا" أنّ الذال وحدها هى الاسم والألف زيدت لتكثير الكلمة (1). وهذا الكلم مرجوح والصواب أن الألف من جملة الاسم.

و (ذا) بهذه الصورة أي مجرداً من الزيادات , وقد ورد في القرآن الكريم في خمسة مواضع .

<sup>(1)</sup> إملاء ما منّ به ارحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرءان: تأليف أبي البقاء عبدالله بن الحسين العكبري، تحقيق إبراهيم عطوة، دار الحديث، ج 1، القاهرة، 1992م، ص 10

جاء فى سورة البقره فى موضعين ؛ الموضع الاول: فى الآية رقم 245 وهي قوله تعالى : ((من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعاف كثيرة والله يقبض ويبصلط وإليه ترجعون))

الموضع الثاتى: فى الآية رقم 255 ((آية الكرسي)) قال تعالى: "الله لا إله إلاهو الحيّ القيوم لاتخذه سنة ولانوم له مافى السموات ومافى الارض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم مابين أيديهم وماخلفهم ولايحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السموات والأرض ولايؤده حفظهما وهو العلى العظيم".

الموضع الثالث: في قوله تعالى: "إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون (1).

الموضع الرابع: في قوله تعالى: "قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءاً أو أراد بكم رحمة والايجدون لهم من دون الله وليا والا نصيراً "(2)

الموضع الخامس: في قولة تعالى: "من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم"(3)

قد يسبق اسم الإشارة (ذا)هاءالتنبيه وهو حرف يلتحق باسم الإشارة ويكون له الصدارة عند نطق اسم الإشارة وكتابته وبهذه الصورة قد ورد في القرآن الكريم أكثر من مائتي مرة, منها في قوله تعالى: "وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أنّ لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأُتُوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون "(4). ومنها في قوله تعالى: "إن الله لايستحي أن يضرب مثلا مابعوضة فما فوقها فأما الذي آمنوا فيعلمون أنّه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً ومايضل به إلا الفاسقين "(5). ومنها في قوله تعالى: "فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون "(6).

<sup>(1)</sup> سورة آل عمران: آية 160

<sup>(2)</sup> سورة الأحزاب: آية 17

<sup>(3)</sup> سورة الحديد: آية 11

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> سورة البقرة: آية 25

<sup>(5)</sup> سورة البقرة: أية 26

<sup>(6)</sup> سورة البقرة: آية 79

ومنها في قوله تعالى: "وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلد آمناً وارزق أهله من الثمرات منء امن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلاً ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير "(7). ومنها في قوله تعالى: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتاً حسناً وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها زرقاً قال يامريم أنّى لك هذا قالت هو من عند الله إنّ الله يرزق من يشاء بغير حساب "(8).

وفي القرآن الكريم مواضيع أخرى جاء فيها اسم الإشارة -ذا - مسبوقاً بهاء التنبيه و هي: آل عمر ان: 51, 62, 68, 125, 138, 165, 191 المائدة: 31, 41, 110, 119 الأنعــــــــام 7، 19، 25،30، 77، 78، 78، 92، 126، 130، 130، 136، 136، 144، 150، 153، 155. الأعــراف: 43, 51, 109, 123, 169, 126، 169 172, 203. الأنفال: 31,31، 32 التوبة: 28, 35 يونس: 2، 15، 37، 48، 68، 77،77 يوسف: 3، 15، 19، 29، 31، 31، 90، 93، 90، إبراهيم: 35، 52 الحجر: 41 , النحل: 103, 116, 116 الإسراء: 9, 41, 62, 88, 89 الكهف: 6, 24, 49, 54, 56, 78, 98 مريم: 23, 36, طه: 88, 117, الأبياء: 3، 24، 36، 38، 50، 59، 62، 62، 97، 103، 106 الحج: 78 المؤمنون: 24، 24, 33, 63, 83,83 النور: 12, 16,16 الفرقان: 4, 7, 30, 41, 53,53 الشعراء: 34, 137,"النمل: 13، 16, 28, 40, 68,68، 71, 76، 15،15،15، 36، 36، الروم: 56، 58، لقمان: 11، السجدة: 28،14 الأحزاب: 22، سبأ : 29، 31 ، 43 ، 43 ، 43 فاطر : 12، 12 ، يس : 48 ، 52 ، 61 ، الــصافات: 15 ، 20 ، 11 ، 60 ، 61 ، 60 ، 61 ، 60 ، 48 61 , 59 , 57 , 55, 54 , 53 , 49 , 42 , 39, 23, 7 , 7 , 6 , 5 الزمر: 27، 71، فصلت: 26، 50، الزخرف:13، 30، 31، 52، 61، 52، 61، .64 الدخان: 11, 50, الجاثية: 11, 20, 29, 34, الأحقاق: 4, 7, . 12, 11 , 12 , 24 , 24 , 32 , 22 , 23 , الذاريات : 14 , الطور :

(<sup>7)</sup> سورة البقرة: آية 126

<sup>(8)</sup> سورة آل عمر ان: آية 37

31, 32, النجم: 56, 95, القمر: 8, الواقعة: 56, 81, 95, الحشر:
44: بالنجم: 6, التحريم: 3, تبرك: 20, 21, 25, 27, ن: 44, 44
المدثر: 24, 25, 31, الإنسان: 22, المرسلات: 38, 38, المطففين:
17, الأعلى: 18, البلد: 1, 2, التين: 3, قريش: 3.

وقد سبق اسم الإشارة - ذا - اسم الموصول (من), وفي القرءان الكريم قد ورد في خمسة مواضع وقد سبق ذكرها.

أما سبق الهاء والكاف لاسم الإشارة - ذا - فقد ورد في القران الكريم في موضع واحد ألا وهو في قوله تعالى: "فلما جاءت قيل هكذا عرشُك قالت كأنّه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مُسلمين"(1)

وأما أن تلحق اللآم والكاف اسم الإشارة - ذا - فهذا كثير ''جداً فقد ورد في القرآن الكريم في أكثر من ثلاثمئة موضع . منها في قوله تعالى: "ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين" (1). ومنها في قوله تعالى: "وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام لعلكم تشكرون (2). ومنها في قوله تعالى: "وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصراً فإن اكم ما سألتم وضربت عليهم الذله والمسكنة وباءو بغضب من الله ذلك بأنهم كانو يكفرون بأيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون (3) ورد في الآية السابقة مرتين أي اسم الإشارة (ذلك). وأيضاً ورد في قوله تعالى: "ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين (4) ومنها في قوله تعالى: " قالو ادع لنا ربك يبين لنا ماهي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون (5).

وفى القرءان العظيم مواقع أخرى وهي: البقرة: 73، 74, 85, 85, 74 وفى القرءان العظيم مواقع أخرى وهي: البقرة: 73، 74, 85, آل عمران:

<sup>(1)</sup> سورة النمل: آية 42

<sup>(1)</sup> سورة البقرة: آية 2

<sup>(2)</sup> سورة البقرة: آية 52

<sup>(3)</sup> سورة البقرة: آية 61 (4) سورة البقرة: آية 64

<sup>(5)</sup> سورة البقرة: آية 68

156, 112, 94, 89, 82, 75, 58, 49, 44, 28, 24, 14, 13 , 114 , 70 , 59 , 48 , 30 , 25 , 13 , 12 , 3 : النساء : 3 , 184 , 185 , 185 , 185 , . 116 , 133 , 159 , 153 , 150 , 143 , 133 , 116 و 29 , 32 108, 97, 95, 94, 89, 85, 78, 60, 58, 54, 43, 33, 32, , 119 , الأنعام: 16 , 88 , 96 , 131 , 146 , 163 , الأعراف: 26 , , 27 , 26 , 6 : التوبة : 53 , 51 , 13 الأنفال : 17 , 53 , التوبة : 6 , 26 , 27 , 58 , 5 : بونس , 120 , 111 , 100 , 89 , 80 , 72 , 63 , 36 , 30 : مود : 65 , 64 , 61 , 104 , 104 , 105 , 104 , 105 , وسف ، 67 , 64 , 61 38 , 40 , 48 , 49 , 52 , 65 , 52 , 49 , 48 , 40 , 38 الرعد : 3 , 4 , إبراهيم : 5، 14 , 67 , 65 , 13 , 12 , 11 : النحل : 77 , 75 , 66 , 67 , 67 , 18 , . 110 , 98 , 58 , 39 , 38 , 35 : الإسراء : 110 , 107 , 79 , 69 الكهف: 17 , 23 , 64 , 34 , مريم: 34 , 64 , طه: 54 , 76 , طه 128 , الأنبياء : 29 , 82 , الحج : 6 , 11 , 11 , 10 , 6 , الحج 74 , 55 , الفرقان : 10 , 15 , 38 , 67 , 88 , الشعراء : 8 , 67 , 47 , 87 : القصيص : 86 , 52 : النمل : 190 , 174 , 158 , 139 , 121 , العنكبوت : 19 , 24 , 24 , 51 , الروم : 21 , 22 , 23 , 30 , 37 , 38 , 50 , لقمان : 17 , 30 , 31 , السجدة : 6 , 26 , الأحزاب : 6 , , 32 , 17 , 11 : فاطر : 11 , 19 , 17 , 9 , سبأ : 32 , 19 , 30 , 19 الصافات: 62 , ص: 25 , 27 , 64 , الزمر: 15 , 16 , 15 , 23 , 34 , 22 , 15 , غافر : 9 , 22 , فصلت : 9 , 12 , 8 , الشورى : 15 , 22 , . 23 , 33 , 13 الزخرف : 20 , 35 , الدخان : 57 , الجاثية 13 , 24 30 , الأحقاق : 28 , محمد : 3 , 4 , 9 , 4 , 3 الفتح : 5 , 21 , 16: الذاريات : 44 , 42 , 37 , 34 , 20 19 , 3: 6 , 29 , 27 , الطور : 47 , النجم : 30 , الواقعة : 25 , الحديد : 12 , 21 , 22 , المجادلة: 4 , 7 , 12 , الحشر: 4 , 13 , 14 , 17 , الصف: 12 الجمعة : 4 , المنافقون : 3 , 9 , التغابن : 6, 7 , 9 , 9, الطلاق : 1 , 5 , التحريم: 4, ن: 13, 14, المعارج: 31, 44, الجن: 11, المدثر: 9, القيامة: 40, الإنسان: 11, النبأ: 39, النازعات: 20, 30, الفيامة: 5, 8, العاديات: 7, المطففين: 26, 8, العاديات: 7. الماعون: 2.

ومن حروف الزيادة التي تلحق اسم الإشاره - ذا - الكاف في أوله و اللام في أخرو , كما في قوله تعالى: " فقلنا أضربوه ببعضها كذلك يحيى الله الموتى ويريكم ء أياته لعلكم تعقلون "(1). وفي قوله تعالى: " وقالت اليهود ليست النصاري على شيء وقالت النصاري ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون "(<sup>2)</sup>. وفي قوله تعالى: " وقال الذين لا يعلمون لو لا يكلمنا الله أوتأتينا أية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الأيات لقوم يوقنون "(3). وفي قوله تعالى: " وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونو ا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع أيمانكم إن الله بالناس لرءو ف رحيم "(<sup>4)</sup>. وفي قوله تعالى:" وقال الذين اتبعوا لو أنّ لنا كرَة فنتبرأ منهم كما تبر ءو ا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار "(5). أما المواضع الأخرى فهي : البقرة : 187 , 191 , 242 , 242 , 266 , آل عمران: 40 , 47 , 103 , النساء: 94 , المائدة: 89 , الأنعام: 53 , , 137 , 129 , 125 , 123 , 122 , 112 , 108 , 105 , 84 , 75 55 148 الأعراف: 32: , 104 , 58 , 57 , 41 , 40 , 32 الأعراف يونس : 12: , 104 , 39 , 39 , 39 , 39 , 40 , 102 ، هود : 102 , يوسف . , 22 , 24 , 36 , 75 , 76 , الرعد : 17 , 17 , 30 , 37 , الحجر :

<sup>(1)</sup> سورة البقرة: آية 73

<sup>(2)</sup> سورة البقرة: آية 113 (3) سورة البقرة: آية 118

<sup>(4)</sup> سورة البقرة: آية 143

سورة البقرة: ايه 143
 سورة البقرة: آية 167

وقد تلحق اسم الإشاره – ذا – لام البعد وكاف الخطاب وميم الجمع كما في قوله تعالى:" وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ينذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم"(1).

وفى قوله تعالى: "وإذ قال موسى لقومه ياقوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخادكم العجل فتوبوا الى بارئكم فاقتلو أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم"(2). وفى قوله تعالى: "وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ بمن كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون"(3). وفى قوله تعالى: "قل أؤنبئكم بخير من ذلكم للذين أتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد"(4). وفى قوله تعالى: "وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصر نه قال

<sup>(1)</sup> سورة البقرة: آية 49

<sup>(2)</sup> سورة البقرة: آية 54

<sup>(3)</sup> سورة البقرة: آية 232

<sup>(4)</sup> سورة آل عمران: آية 15

ءأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالو ا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين" (5).

أما المواضع الأخرى فهى : البقرة : 282 , آل عمران : 175 , النساء 24 , 85 , الأنعام : 95 , 99 , 95 , الأعـراف : 85 , الأنعام : 95 , 99 , 95 , الأنفال : 14 , 18 , 18 , التوبة : 41 , يونس : 3 , 32 , إيـراهيم : 6 , الأنبياء : 56 , الحج : 72 , النور : 27 , العنكبوت : 16 , الـروم : 40 , 40 , 53 , 53 , 53 , 53 , 64 , الأحزاب : 40 , 55 , 55 , الشورى : 10 , الجاثية : 35 , المجادلة : 3 , الممتحنة : 10 , الصف : 11 , الجمعة : 9 , الطلاق : 20 .

<sup>(5)</sup> سورة آل عمران: آية 81

#### ب/ المفرد المؤنث:

قال ابن مالك في ألفيته(1):

بذي وذه تى تا على الأنثى اقتصر

يشار إلى المفردة المؤنثة ب (ذه), ولكنه بهذه المورة أي مجرداً من أحرف الزياده لم يرد في القرآن الكريم.

ورد اسم الإشارة (ذه) في القرآن الكريم مسبوقاً بهاء النتبيه في عدة مواضع منها, في قوله تعالى: ((وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغداً حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.))(2)

وفى قوله تعالى: ((وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلو منها حيث شئتم رغداً وادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين .))(3) . وفى قوله تعالى: ((مالكم لا تقاتلون فى سبيل الله والمشتضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وأجعل لنا من لدنك نصيراً .))(4) وفى قوله تعالى ((قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعاً وخفيه لئن أنجانا من هذه لنكوننَ من الشاكرين .))(5) وفى قوله تعالى : ((ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين))(6)

الألفية - شرح ابن عقيل ج1، مكتبة دار التراث، القاهرة، 2005م ص $^{(1)}$ 

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> سورة البقرة: آية 35

<sup>(3)</sup> سورة البقرة: آية 58

<sup>(4)</sup> سورة البقرة: آية 75

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> سورة الأنعام: آية 63

<sup>(6)</sup> سورة الأعراف: آية 19

أما المواضع الأخرى فهى : البقرة : 259 , آل عمران : 117 , النساء : 78 , 78 , الأنعام : 138 , 139 , الأعراف : 117 , النساء : 78 , 78 , الأنعام : 138 , 139 , الأعراف : 20 , 73 , 131 , 73 , 20 . 161 , 156 , 131 , 73 , 20 . 162 , 164 , 108 , 108 , 108 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 109 , 10

أما اسم الإشاره (تي ) فقد لحقت بآخره لام البعد وكاف الخطاب وقد ورد في القرآن العظيم إحدى وأربعين مرة , كما في قوله تعالى : (( تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسئلون عما كانوا يعملون))(1) وفي قوله تعالى : (( وقالو لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين))(2). وفي قوله تعالى : (( إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنو ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين على قوله تعالى : (( إن الله القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنو ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين عليه الله يعلم الله الذين أمنو ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين بالنبي إذاطلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة وأتقو الله ربكم ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ))(3)

أما المواضع الأخرى فهي : البقرة 187 , 196 , 229 , 230 , 252 , 230 , 252 , 252 , 230 , 252 , 252 , 230 : 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252 , 252

<sup>(1)</sup> سورة البقرة: آية 134

<sup>(3)</sup> سورة آل عمران: آية 140 (4) سورة الأعراف: آية 101

<sup>(</sup>b) سورة الاعراف: ايه (5) سورة الطلاق: آية 1

, الجاثية : 6 , النجم : 22 , المجادلة : 4 , الحشر : 21 , النازعات : 12 .

وكذلك يلحق باسم الإشارة (تي) كاف الخطاب ولام البعد وميم الجمع وقد ورد في القرآن المجيد مرة واحدة وهو في قوله تعالى: (( ونزعنا مافي صدورهم من غل من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون))(6)

<sup>(6)</sup> سورة الأعراف: آية 43

# المبحث الثاني تطبيقات على أسماء الإشارة المستخدمة للمثنى بنوعيه من القرآن الكريم

من الملاحظ إن اسم الإشارة الذي يدل على المثنى قليل الدوران في القرآن الكريم سواء كان للمثنى المذكر أو المثنى المؤنث.

ما ورد من أسماء الإشارة للمثنى المذكر في القرآن الكريم, هذان وقد جاء في موضعين.

الموضع الأول: في قوله تعالى: ((قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلي))(1)

الموضع الثانى: فى قوله تعالى: (( هذان خصمان اختصموا فى ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رءوسهم الحميم))(2)

أما ذلكما فقد ورد في القرآن الكريم مرة واحدة , كما في قوله تعالى (قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لايؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون ))(3)

وأما ذانك فقد ورد فى القرآن الكريم مرة واحدة أيضاً كما فى قوله تعالى: (( اسلك يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرَهب فذانك برهانان من رَبك إلى فرعون وملائه إنهم كانو قوماً فاسقين))(4)

ما ورد فى القرآن الكريم من اسم الإشارة الذى يدل على المثنى المؤنث, تلكما, وقد ورد هذا اللفظ مرة واحدة فى القرآن الكريم وهو فى قوله تعالى:" فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من

<sup>(1)</sup> سورة طه: آبة 63

<sup>(2)</sup> سورة الحج: آية 19

<sup>(3)</sup> سورة يوسف: آية 37

<sup>(4)</sup> سورة القصص: آية 32

ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين"<sup>(5)</sup>

أما هاتين فقد ورد في القرآن الكريم مرة وأحدة أيضاً وهو في قوله تعالى: (( قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشراً فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين ))(6)

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> سورة الأعراف: آية 22

<sup>(6)</sup> سورة القصص: آية 27

# المبحث الثالث تطبيقات على أسماء الإشارة المستخدمة للجمع بنوعيه من القرآن الكريم

يشار إلي الجمع مطلقاً أي مذكراً أو مؤنثاً ب (أولى) قال ابن مالك في ألفيته (1): \*وبأولى أشر بجمع مطلقاً \*

إن اسم الإشارة (أولى) يستخدم للعاقل ولغير العاقل ، ولكن استعماله للعاقل أكثر شيوعاً ، ومن وروده في غير العاقل ، في قوله تعالي : ((وَلاَ تَقْفُ ماليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا))(2) فهو يشير في هذه الآية إلى السمع والبصر والفؤاد(3) وهي تدل علي الجمع غير العاقل إن في (أولى) لغتين(4) : المد ؛ وهي لغة أهل الحجاز ؛ وهي الواردة في القرآن العظيم. والقصر ، وهي لغة بني تميم.

إن (أولئك) قد ورد في القرآن العظيم في أكثر من مائتي موضع ، وكلها قد جاءت بالمد ؛ قال تعالى: ((ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزيّ ولهم في الآخرة عذاب عظيم))(5) وفي قوله تعالى: (( وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الأن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذاباً أليماً ))(6) وفي قوله تعالى ((إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا

<sup>111</sup> ص , ص الك م الفية ابن مالك م

<sup>(2)</sup> سورة الإسراء آية رقم 36

<sup>(3)</sup> تفسير القرآن العظيم – ابن كثير –  $_{6}$  ص $_{6}$  —دار المعرفة، بيروت : البنان 1969م – معانى القرآن وإعرابه ج $_{6}$  ص $_{6}$  – الزجاج , دار الحديث – القاهرة 2004 م. – صفوة التفاسير – دار الصابونى  $_{6}$  ص $_{6}$  – القاهرة – 1399 هـ.

 $<sup>^{113\</sup>text{-}112}$  إملاء ما منّ به الرحمن للعكبري ج $_{1}$  ص $_{1}$  ، ألفية ابن مالك ج

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> سورة البقرة آية 114

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> سورة ألنساء أية 18

الناس واخشون و لاتشتروا بآياتي ثمناً قليلاً ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون))(7)

وفي قوله تعالى: ((وذر الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهواً وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لايؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون.))(1)

أما المواقع الأخرى والتي جاء فيها بالمد ، هي : البقرة : 5، 5، 16 ، 161 • 160 • 159 • 157 • 157 • 121 • 121 • 86 • 82 • 81 • 39 • 27 · 229 · 221 · 218 · 217 · 217 · 202 · 177 · 177 · 175 · 174 · 257 ، 275 ، آل عمران : 10 ، 22 ، 88 ، 87 ، 90 ، 91 ، 94 ، 104 ، 97 ، 69 ، 69 ، 63 ، 52 ، 17 ؛ النساء : 17 ، 52 ، 63 ، 96 ، 97 ، 49 ، 121 ، 124 ، 151 ، 151 ، 152 ، 151 ، 146 ، 124 ، 121 ، 99 ، 45 ، 47 ، 60 ، 86 ، الأنعام : 82 ، 89 ، 90 ، الأعراف : 8 ، 9 ، 36 ، 75 ، 74 ، 77 ، 37 ، 41 , 179 ، 179 ، 78 ، 77 ، 42 ، 37 التوبة: 10 ، 17 ، 18 ، 0 ، 23 ، 69 ، 69 ، 71 ، 88 ، 88 ، يونس: 8 ، 26 ، 27 ، هود: 11 ، 16 ، 17 ، 18 ، 20 ، 21 ، 23 ، الرعد: 5، 5، 5 ، 18 ، 22 ، 25 ، إبراهيم : 23 ، النحل : 105 ، 108 ، 108 ، الإسراء : 19 ، 36 ، 57 ، 71 ، الكهف: 31 ، 105 ، مريم: 58 ، 60 ، طه: 75 ، الأنبياء : 101 ، الحج : 51 ، 57 ، المؤمنون : 7 ، 10 ، 61 ، 102 ، 103 ، النور : 4،13 ، 26 ، 47 ، 50 ، 52 ، 55 ، 62 ، 14 ، 75 ، 70 ، 75 ، النمل : 5 ، القصص : 54 العنكبوت : 23 ، 23 ، الروم : 16 ، 38 ، 39 ، لقمان: 5 ، 5 ، 6 ، الأحزاب: 19 سبأ: 4 ، 5 ، 37 ، 38 ن فاطر: 10 ، الصافات : 41 ، ص : 13 ، الزمر : 18 ، 18 ، 22 ، 33 ، 63 ، غافر : 40 ، فصلت : 44 ، الشوري : 41 ، 42 ، الجاثية : 9 الأحقاف : 14 ، 16 ، 18 ،

 $<sup>^{(7)}</sup>$  سورة ألمائدة أية  $^{(7)}$ 

<sup>(1)</sup> سورة الأنعام: آية 70

أما إسم الإشارة ( أولاء ) المسبوق بهاء التتبيه فقد ورد في القرآن الكريم ست وأربعين مرة وهو أقل شيوعا من سابقه , أمثله له من الذكر الحكيم في قوله تعالى : (( وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين .  $))^{(1)}$  وفي قوله تعالى : (( ثم أنتم هولاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الإخزى في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون ))(2) وفي قوله تعالى: ها أنتم هؤ لاء حاججتم فيما لكم به من علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون))(3) وفي قوله تعالى: (( أينما تكونو ا يدركم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولو هذا من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً))(4) وفي قوله تعالى : ((قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا أداركو ا فيها قالت أخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فأتهم عذابا ضعفاً من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون)) $^{(5)}$  وفي قوله تعالى : (( ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيد أعلى هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ))(6)

<sup>(31)</sup> سورة البقرة آية (31)

<sup>(2)</sup> سورة البقرة آية (85)

<sup>(3)</sup> سورة آل عمر ان آية (66)

<sup>(4)</sup> سورة النساء آية (78) (5) سورة الأعراف آية (38)

<sup>(6)</sup> سورة النحل آية (89)

, 99 , 65 , 44 : الأنبياء : 10 , 20 , 20 , 20 , 10 , 86 , الإسراء : 20 , 80 , الإسراء : 40 , القصص : 63 , العنكبوت : 47 , سبأ : 40 , الفرقان : 17 , الشعراء : 54 , القصص : 88 , الدخان 22 , 34 , محمد , ص : 15 , الزمر : 51 , الرخرف : 29 , 88 , الإنسان : 27 , المطففين : 32 ,

اسم الإشارة (أولاء) مجرداً من أحرف الزيادة, قليل الورود في القرآن الكريم فقد ورد في موضعين.

الموضع الأول: في قوله تعالى: ((ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنوا بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا ءامنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور))(1)

الموضع الثانى : فى قوله تعالى : ((قال هم أولاء على أثري وعجلت إليك ربِّ لترضى ))(2

أما اسم الإشارة الذي ختم بالكاف والميم فقد ورد في موضعين أيضا . الموضع الأول : في قوله تعالى : (( ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كل ما ردوا إلى الفتتة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفو أيديهم فخذوهم واقتلوهم حين ثقفتموهم وأولئك جعلنا لكم عليهم سلطاناً مبيناً ))(3

الموضع الثانى: فى قوله تعالى: (( أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة فى الزبر))

أما اسم الإشارة فذلكن فقد ورد في القرآن الكريم مرة واحدة كما في قوله تعالى: ((قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين))(5

<sup>(119)</sup> سورة أل عمران آية (119)

<sup>(2</sup> سورة طه آية (84)

<sup>(3</sup> سورة النساء آية (91)

<sup>(43)</sup> سورة القمر آية (43) (32) سورة يوسف آية (32)

# المبحث الرابع تطبيقات على مراتب المشار إليه، وما يستعمل لكل مرتبة منها من القرآن الكريم

إنّ المشار إليه: إما أن يكون واحداً, أو اثنين, أو جماعة, وكل واحد منها: إما أن يكون مذكراً أومؤنثاً, ولكل واحد من هؤلاء جميعاً اسم إشارة خاص به فيشاربه إليه أو كما أسلفت

قال ابن مالك في ألفيته:(1)

وبأولى أشر لجمع مطلقاً، والمدّ أولى, ولدى البعد انطقا بالكاف حرفاً: دون لام اومعه، واللاّم إن قدمت ها- ممتنعة

بهذا القول نجد أن ابن مالك قد خالف الجمهور (2) وعنده أن المـشار إليـه رتبتان (3) القرب والبعد ؛فيشار للقريب باسم إشارة مجرد من كاف أو لام وكاف معاً كما في قوله تعالى : "ثُمّ يُقالُ هذا الذي كُنتم به تُكذبون (4) حيـث يـشير إلـي العذاب الذي كانوا يكذبون به في الدنيا (5). كما في قوله تعالى : "إنّ هَـذا لَفـي العذاب الذي كانوا يكذبون به في الدنيا (6). كما في قوله تعالى : "إنّ هَـذا لَفـي المـواعظ فـي هـذه المحتف الأولى, صبُحف إبر اهيم وموسي (6) فهو يشير إلى المـواعظ فـي هـذه الصحف (7). وفي قوله تعالى "لاأقسمُ بَهذَا البَلَد, وأنتَ حلُّ بهذا البَلَد" (8) فهو يـشير إلى مكة المكرمة (9). وفي قوله تعالى : "إنّ هَذه تذكرة فَمن شاءَ اتّخذ اللـي ربّه سبيلاً (10) أي إن هذه الآيات المخوفة التي فيها القوارع والزواجر عظة وعبرة للناس (11). وفي قوله تعالى : "إنّ هَوَلاء يُحبّونَ العاجلةَ ويـنـذرونَ وراءهـم يومـاً تقيلاً (12) إشارة إلى هؤ لاء المشركين الذين يفضلون الدنيا على الآخرة وينهمكـون في لذائذها الفانية (1) وفي قوله تعالى "هَذانِ خَصمانِ اختصمُوا في ربّهـم فالـذين

<sup>(1)</sup> ألفية ابن مالك: ص111

<sup>(2)</sup> نفسه: ص 114

<sup>(3)</sup> نفس الصفحة

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> سورة المطففين آيـة 17

 $<sup>^{(5)}</sup>$  معانى القرآن وإعرابه ج5ص 232, صفوة التفاسير ص $^{(5)}$ 

<sup>(6)</sup> سورة الأعلى آيات 18, 19

 $<sup>^{(7)}</sup>$  تفسیر ابن کثیر م4ص $^{(8)}$ , 502, صفوة التفاسیر م $^{(8)}$ 

<sup>(8)</sup> سورة البلد آيات 1, 2

 $<sup>^{(9)}</sup>$  إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم - تأليف ابى عبد الله الحسين بن احمد المعروف بابن خالويه - 87 -دار الكتب العلمية بيروت

<sup>(10)</sup> سورة الانسان آية **29** 

<sup>(11)</sup> صفوة التفاسير م3*ص*497

<sup>(12)</sup> سورة الإنسان آية 27

<sup>(1)</sup> صفوة التفاسير م3*ص*497

كَفرواقُطّعت لهم ثياب من نّار يُصلَب من فوق رُءُوسِهم الحميم "(2) أى هذان فريقان مختصمان فريق المؤمنين وفريق الكفرة المجرمين (3) وفي قوله تعالى: "قال إنّي أريد أن أنكِدُك إحدى ابنتّي هاتين الصغرى أو الكبرى (5).

أما الرتبة الوسطى – كما عند الجمهور (6) -فيشار إليها باسم إشارة فيه الكاف فقط , وبهذه الصورة لم أجده في القرآن الكريم إلا في (أولئك وذائك), فأولئك قد وردت في القرآن اكثر من مئتي مرة . كما في وله تعالى "إنَّ الذين كفروا وماتُوا وهُم كفارُ أولئك عليهم لعنةُ الله والملائكة والناسِ أجمعين (7)أى أولئك الموصوفون بقبيح الأعمال الكاتمون لأوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم المحرفون لأحكام التوراة يلعنهم الله فيبعدهم من رحمته , وتلعنهم الملائكة والمؤمنين (8) والكاف في اسم الإشارة دلالة على البعد فهو حرف خطاب للبعد , وهذا البعد ليس زمانياً أو مكانياً , بل هو بعد معنوي يفيد شدة اللعنة الواقعة على أولئك الذين كفرو أو ماتوا وهم كفار (9) وفي قوله تعالى يفيد شدة اللمنة الواقعة على أولئك الذين كفرو أو ماتوا وهم كفار (9) وفي قوله تعالى تُؤمن قُلُوبُهُم وَمنَ الذّين هَادُوا سمّاعونَ للكذب سمّاعونَ لقوم عآخرينَ لم ياتوكَ يحرفونَ الكم من بعد مواضعه ويقولونَ إن أوتيتُم هذا فَخُذُوه وإن لّم نُوتوهُ فَاحذرُوا وَمن يُرد الله فتنتَهُ فَلَن تَملكَ لَه مِنَ الله شيئا أولئكَ الذّينَ لم يُرد الله أن يُطهّر قُلُوبَهُم لَهُم في الدّنين لم يسرد في ولهم من رجس الكفرة وخبث الضلالة لقبح صنيعهم وسوء اختيارهم (11) أما البعد الإشاري هنا ليس بعداً زمانياً و لامكانياً , وإنما هو معنوي يؤذن ببعد منزلة أما البعد الإشاري هنا ليس بعداً زمانياً و لامكانياً , وإنما هو معنوي يؤذن ببعد منزلة

(2) )سورة الحج آية 19

<sup>212</sup>صفوة التفاسير م2ص286, تفسير ابن كثير م(3)

<sup>(4)</sup> سورة القصص آية 27

<sup>385</sup>صفوة التفاسير م2ص431, تفسير ابن كثير م

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك م $^{(6)}$ 

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> سورة البقرة آية 161

 $<sup>^{(8)}</sup>$  صفوة التفاسير م $^{(109)}$ , تفسير ابن كثير م

<sup>(9)</sup> الإعراب الكامل لآيات القرآن الكريم-عبد الجواد الطيب ج3 ص75 ط3 1419-1999, الناشر مكتبة الآداب-ميدان الأوبرا

 $<sup>^{(10)}</sup>$ سورة المائدة آية 41

<sup>(11)</sup> صفوة التافسير م1ص343, 344

هؤلاء المنافقين واليهود في الفساد , وإغراقهم في الكفر والضلالة<sup>(1)</sup> وفي قوله تعالى "أُولئكَ يُؤتونَ أُجورَهُم مَّرَّتينِ بمَا صَبَرُوا أويدرءُونَ بالحسنة السيّيئة وممّا رزقناهُم يُنفَقُونَ"<sup>(2)</sup> فالإشارة إلى أولئك الموصوفون بالصفات الجميلة يعطون ثوابهم مضاعفا مرة على إيمانهم بكتابهم , ومرة على إيمانهم بالقرآن<sup>(3)</sup> أما البعد الإشاري هنا ليس كما المعهود بعداً زمانياً أو مكانياً , بل هو بعد معنوي معبّر عن عظمة هؤلاء القوم بمالهم من سمات كريمة منحهم الله إياها<sup>(4)</sup>

وفي قوله تعالى "أُولئك أصحابُ الميمنِة" (5) أي هؤلاء الموصوفون بهذه الصفات الجليلة هم أصحاب الجنة الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم , ويسعدون بدخول جنات النعيم (6)

إن الكاف في اسم الاشارة (أولئك) حرف خطاب ولحوقها بها يكسبه معنى البعد , ولكن البعد هنا معنوي وهو بعد منزلة المؤمنين الصالحين عند ربهم ,فتكريماً لهم ذكرو مصحوبين باسم الإشارة المعبر عن هذا البعد المعنوي وهو سمو المنزلة عنده سبحانه وتعالى. (7)

أما (ذانك) فقد وردت في القرآن الكريم مرة واحدة كما في قوله تعالى "اسلُك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سُوّء واضمُم إليك جَنَاحك مِن الرَّهب فَذَنِك بُرهانانِ مِن رَبِّكَ إلى فرعون وَمَلإِيه إنَّهم كَانُوا قوماً فاسقين" (8) فالإشارة إلى العصاء واليد فهما دليلان قاطعان , وحجتان نيرتان واضحتان من الله تعالى تدلان على صدقك وهما آيتان إلى فرعون وأشراف قومه الطغاة المتجبرين (9) .

<sup>(1)</sup> الإعراب الكامل لآيات القرآن الكريم ج12ص70

 $<sup>^{(2)}</sup>$  سورة القصص آية  $^{(2)}$ 

<sup>439</sup>صفوة التفاسير م $^{(3)}$ 

 $<sup>^{(4)}</sup>$  الإعراب الكامل لآيات القرآن الكريم ج $^{(2)}$ 

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> سورة البلد 18

فوة التفاسير م5056, وتفسير ابن كثير م5051فسير الجلالين-جلال الدين المحلى وجلال الدين السيوطى 6010الطبعة الثانية 1984م60مكتبة النهضة -بغداد

<sup>(7)</sup> الإعراب الكامل لآيات القرآن الكريم ج60ص81

<sup>(8)</sup> سورة القصص آية 32

<sup>(9)</sup> صفوة التفاسير م2ص433

أما للبعيد فيشار إليه باسم إشارة مضافاً إليه اللّم والكاف كما في قوله تعالى "ذلكَ الكتابُ لاريبَ فيه هُدًى للمتقينَ" (١) أي هذا القرآن المنزلّ عليك يامحمد هو الكتاب الذي لايدانيه كتاب (وذلك) قد تستعمل في الإشارة إلى حاضر وإن كان موضوعاً للإشارة إلى غائب اختلف في ذلك الغائب على أقو ال عشرة<sup>(2)</sup> فقيل (ذلك الكتاب) أي الكتاب الذي كتبت على الخلائق بالسعادة والشقاوة والأجل والرزق لاريب فيه ؛ أي لامبدل له وقيل (ذلك الكتاب) أي الذي كتبت على نفسى في الأزل إن رحمتي سبقت غضبي,, وقيل :إن الله تعالى قد كان و عد بنيّه عليه السلام أن ينزل عليه كتاباً لايمحوه الماء ؛ فأشـــار إلى ذلك الوعد وقيل: الإشارة إلى ماقد نزل من القرآن بمكة. وقيل: إن الله تبارك وتعالى لما أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم بمكة : "إنَّا سَناَقي عليكَ قَولاً ثَقيلاً "(3) لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم متشرفاً لإنجاز هذا الوعد من ربه عز وجل ؛ فلما أنزل عليه بالمدينة (آلم ذَلكَ الكتابُ لاريبَ فيه)(4) كان فيه معنى هذا القرآن الذي أنزلته عليك بالمدينة , ذلك الكتاب الذي وعدتك أن أوحيه إليك بمكة وقيل : إن (ذلك) إشارة إلى مافي التوراة والإنجيل .و (آلم) اسم للقرآن؛ والتقدير هذا القرآن ذلك الكتاب المفسر في التوراة والإنجيل؛ يعني أن التوراة والإنجيل يشهدان بـصحته ويـستغرق مافيهمـــا ويزيد عليهما ماليس فيهما . وقيل : إن (ذلك الكتاب) إشارة إلى التوراة والإنجيل كليهما والمعنى: آلم ذانك الكتابان أومثل ذينك الكتابين؛ أي هذا القرءان جامع لما في ذينك الكتابين؛ فعبَّر ب "ذلك" عن الاثتين بشاهد من القرآن؛ قال تبارك وتعالى (قالوا ادعُ لنَا رَبِّكَ يُبيِّنُ لنا ماهَىَ , قالَ إنَّهُ يَقُولُ إنها بقرةُ لافارضُ ولابكرٌ عوانُ بينَ ذَلكَ فافعلُوا ماتَوْمرونَ) (5) أي عوان تينك الفارض والبكر ؛ وقيل إن (ذلك)إشارة إلى اللوح المحفوظ ؛ وقيل (ذلك) إشارة إلى القرآن الذي في السماء ولم ينزل بعد ؛ وقيل : إن الله تعالى قد وعد أهل الكتاب أن ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم كتاباً فالإشارة إلى ذلك الوعد ؛ وقيل : إلى حروف المعجم في قول من قال (آلم) الحروف التي تحديتكم بالنظم منها .

(1) سورة البقرة آية 2

 $<sup>^{(2)}</sup>$  الجامع لأحكام القرآن – القرطبي-م $^{(7)}$  157، 158ط2 1952م (

 $<sup>^{(3)}</sup>$  سورة المزمل آية 5

 $<sup>^{(4)}</sup>$  سورة البقرة آية 1, 2

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> سورة البقرة آية 68

أما البعد في اسم الإشارة (ذلك) يتمثل في علو المنزلة وبعد مرتبة المشار إليه من كل سواه (١)

#### ملاحظة:

إن اسم الاشارة (ذلك) يشار به إلى المفرد كما فى قوله تعالى "ذلك الكتاب لاريب فيه هُدًى لِلمتقينَ"(2) فالإشارة إلى هذا الكتاب الكامل وهو مفرد(3) ويشار به كذلك إلى هذا المثنى كما في قوله تعالى "قُل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحُوا هو خير ممّا يجمعُونَ"(4)

أما الإشارة إلى الجمع كما في قوله تعالى "ورسولاً إلى بني إسرائيل أنّى قد جئتكُم بنية من ربّكم أنّي أخلف لكم من الطّين كهيئة الطير فأنفخُ فيه فيكونُ طيراً بالذن الله وأبرىء الأحكمة والأبرص وأحي الموتى بإذن الله وأنبئكُم بما تأكلون وماتدخرون في بيونكُم إنَّ في ذلك لآية لكُم إن كُنتم مؤمنين "(أك) فالإشارة إلى جميع مانقدم من الخوارق والمعجزات وأشير إليها بلفظ الإفراد وإن كانت في معنى الجمع بتاويل (ماتقدم أو ماذكر) وفي قوله تعالى: "زئين للنّاس حُبُّ الشّهوات من النّساء والبنين والقناطير المقاطرة من الدّهب والفضيّة والخيل المسوّمة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيلا والله عندة حسن المآب المآب في فوله تعالى: "وإذا طلقتم النساء في بلغن أجلهن في المنافقة من النساء في بلغن أجلهن في المنافقة والذي يُوعظ به من كان منكم من السياق ومن أمثلة الجمع نحو قوله تعالى: "وإذا طلقتم النساء في المخروث والله والمؤرو الله والمؤرو الله والمؤرو الله والمؤرو الله والمؤرو الله علم والمؤرو الله يعلم وأنتم لاتعلمون "(8) إن ظاهر اللفظ يقتضى أن يكون اسم الإشارة (ذلكم) بدل (ذلك) لأن الخطاب في الآية كلها للجمع وأن يكون لكل إنسان . فأما الإفراد فيجوز أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم وحده , وأن يكون لكل إنسان . وأن يكون الناواحد عن الجمع (9, ولكن لاداعي لأي تعليل , فإن التنويع في

الكشاف عن حقائق وغوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل-الزمخشرى-م1081ط1بدون تاريخ الكشاف عن حقائق و

<sup>(2)</sup> سورة البقرة آية 2

<sup>(3)</sup> الأساس في التفسير -سعيد حوى -الطبعة الأولى 1405ه-1985م -دار السلام -القاهرة للطباعة والنشر والتوزيع

<sup>(4)</sup> سورة يونس آية 58

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> سورة آل عمران آية 49

<sup>(6)</sup> الإعراب الكامل لايات القرآن الكريم ج6 ص98

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> )سورة آل عمران آية 14

 $<sup>^{(8)}</sup>$  سورة البقرة  $^{(8)}$ 

<sup>(9)</sup> الإعراب الكامل لآيات القرآن ج4ص167

الأسلوب هو من مقتضيات البلاغة في اللغة, وفي القرآن الكريم وهو يقوم هنا علي الإلتفات الى خطاب المفرد, ولعل فيه مايدل عن أن المشار إليه حقيقة لايعرفها كل أحد لكن جاء بعده (ذلكم) لخطاب الجمع كما في قوله تعالى "يأيّها النّبيّ إذا طلّقتُمُ النَّساءَ فطلِّقو هنَّ لعدَّتهنَّ وأحْصُوا العدّةَ واتَّقوا الله رَبَّكُم ... "(1) فمثلها هنا (ذلك يـوعظ بــه ...)ولما جاء الجمع في (منكم) ناسب أن تأتي الإشارة الثانية بالجمع في (ذلكم)(2) وفي (ذلك) إشارة للبعيد ناب عن الإشارة إلى القريب وإن كان الحكم قريب الذكر في الآيـة , ولكن مافيه من معنى البعد يدل على أن المشار إليه أمر عظيم .

ومن أمثلة الإشارة للبعيد نحو قوله تعالى "الذّينَ يأكلونَ الَّربا لايَقومونَ إلاَّكَمـايَقومُ الذِّي يتخبَّطُهُ الشَّيطانُ من المسِّ ذَلكَ بأنَّهم قَالوا إنَّما البيعُ مثلُ الرِّبا وأحـلَّ الله البيـعَ وحرَّم الرَّبا فمن جاءَهُ موعظةُ من ربَّه فانتهى فَلَهُ ماسلَفَ وأمرُهُ إلى الله ومَـنْ عَـادَ فأولئكَ أصحابُ النَّارهُم فيها خَالدونَ "(3) إن صيغة البعد الإشاري هنا ليست للبعد المكانى او الزماني, و إنماالمر اد بيان خطئهم الفاحش ببعدهم عن الحق في أكلهم الربا , ثم التمويه بقولهم إنه كالبيع<sup>(4)</sup> ومن أمثلة البعد أيضاً ونحو قوله تعالى "إنّى أريدُ أن تبوء بإثمى واثمكَ فتكونَ من أصحاب النَّار وَذَلك جَز آؤُا الظَّالمينَ"<sup>(5)</sup>. والبعد الإشـــاري هنـــا ليس بعداً زمانياً والمكانياً. بل هو معنوى يعبر عن مدى فداحة هذا الظلم والحسد والبغى وسوء الجزاء المترتب على هذه الجرائم الشنعاء التى أسلمت قابيل إلى مـاهو أشنع , و هو قتل أخيه على غرّة عامداً قتله مع الإصرار عليه , فأهلك نفسه بقتل أقرب الناس إليه قرابة , وأمسهم به رحماً، وأو لاهم بالحنو عليه ودفع الأذى عنه ؛ فكان هذا بعداً شديداً عن الصراط السوي, والجزاء عليه في غاية البعد والشدة (6) ونحو قوله تعالى :"قَالُوا تلكَ إِذاً كرَّةُ خَاسرةُ" (7) (تلك) إشارة للبعد مثل (ذلك) وهي في الاصل للبعد المكاني أو الزماني , ولكن المناسب في الآية استبعاد حصول تلك الكرة وهذا هو المناسب للمقام (8).

<sup>(1)</sup> سورة الطلاق آية 1

<sup>(2)</sup> الإعراب الكامل لآيات القرآن الكريم ج56ص56

<sup>(3)</sup> سورة البقرة آية 275

<sup>(4)</sup> الإعراب الكامل لآيات القرآن الكريم ج5ص77

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> سورة المائدة آية **29** 

<sup>(6)</sup> الإعراب الكامل لآيات القرآن الكريم ج12ص14

<sup>(7)</sup> الإعراب الكامل لآيات القرآن الكريم ج12ص14

<sup>(8)</sup> الإعراب الكامل لآيات القرآن الكريم ج59ص43

#### ملاحظة:

يجوز فصل (ها) التنبيه واسم الإشارة بضمير المشار إليه كما في قوله تعالى "هاأنتم هؤلاء حَاججتُم فيمالَكُم بِه عِلْم فَلم تُحاجُونَ فيما لَيسَ لَكم بِه علم والله يعلم وأنتم لاتعملون " (1)وفي قوله تعالى : "هاأنتم أولاء تُحبونَهم ولايحبُونكم وتُؤمنون بالكتاب كله وإذا لَقُوكُم قَالُوا ءامنّا وإذَا خَلَو اعضُوا عليكُم الأنّاملَ من الغيظ قُل مُوتوا بغيظكُم إن الله عليم بذات الصدُور " (2)وفي قوله تعالى (ها أنتم هؤلاء جَادلتم عنهم في الحيّاة الدنيا فَمَن يُجادلُ الله عَنْهم يوم القيامة أم مَّن يكون عليهم وكيلاً)(3) وفي قوله تعالى "هاأنتم هؤلاء تُدعون لتنفقوا في سبيل الله فَمنكُم من يَبْخلُ ومَن يَبْخلُ فإنما يبخل عَن نفسه والله الغني وأنتُم الفُقراء وإن تتَولّوا يَسْتبدل قوماً غيركُم ثُمَّ لاَيكُونوا أمثالكم " (4)

<sup>(1)</sup>سورة آل عمران آية66

<sup>(2)</sup>سورة آل عمران آية119

<sup>(3)</sup>سورة النساء آية 109

<sup>(4)</sup>سورة محمد آية 38

# المبحث الخامس تطبيقات على أسماء الإشارة المستخدمة للمكان من القرآن الكريم

قال ابن مالك في ألفيته(1):

وبهنا أوههنا أشر إلى داني المكان, وبه الكاف صلا

في البعد أوبثم فه, أو ههنا أو بهنالك انطقن, وهنا

على رأى ابن مالك أنه يشار إلى المكان القريب بــ(هنا) ويتقدم عليها (ها)التنبيه ؛ فيقال (ههنا) وقد ورد اسم الإشارة بهذا اللفظ في أربعة مواضع من القرآن الكريم .

# الموضع الأول:

فى قوله تعالى: "ثُمَّ أنزلَ عليكُم من بعد الغمِّ أمنةً نَّعاساً يَغْشَى طائفةً منكم وطائفة قد أهمتهم أنْفُسُهم يظُنُونَ باللهِ غَير الحقِّ ظَنَّ الجاهليَّه يقولونَ هَل لنّا من الأمر من شيء قُلْ إنَّ الأمر كُلَّهُ لله يُخفونَ فى أَنْفُسِهم مّالا يُبدونَ لَكَ يَقولونَ لَوْ كَانَ لنَا مِنَ الأمر شيء ماقتٰلنا هَهُنا قُل لو كُنتم فى بُيُوتِكُم لبرزَ الذّينَ عليهُم القتلُ إلى مضاجِعهم وليبتلّي الله مَا في قُلُوبكم والله عليمُ بذات الصّدور "(2)

# الموضع الثانى:

في قوله تعالى "قالُوا يَامُوسى إنَّا لن نّدخُلها أَبداً مادَامُوا فِيها فاذْهَب أَنتَ ورَبُّكَ فَقَاتلاً إِنَّا هَهُنا قَاعدونَ" (3)

# الموضع الثالث:

في قوله تعالى "أتُتْركُونَ في مَاهَهُنا ءامينينَ"(4)

# الموضع الرابع:

في قوله تعالى "فَلَيْسَ لَهُ اليَوْمَ هَهُنا حَميمُ" (5)

ويشار إلى البعيد بـ (هنالك) وهذا اللفظ قد ورد في القرآن الكريم في تسعة مواضع: الموضع الأول:

في قوله تعالى : "هُنالِكَ دَعَا زكريًا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لي من لَّدُنكَ ذُريّةً طيّبةً إنَّكَ سميعُ الدُّعاء"(6)

(1)شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك م1ج ص114

(2)سورة آل عمران آية154

(3)سورة المائدة آية 24

(4)سورة الشعراء آية 146

(5)سورة الحاقة آية 35

# الموضع الثاني:

في قوله تعالى : "فَغُلبُوا هُنَالكَ وانقَلبُو اصاغرينَ"(1)

# الموضع الثالث:

في قوله تعالى: "هُنَالِكَ تَبْلُو اكُلُّ نَفْسٍ مّاأسلفتْ ورُدُّوا إلى الله مَوْلاهُمُ الحقِّ وضلَّ عنهُم مّاكانُوا يفتُرونَ" (2)

# الموضع الرابع:

في قوله تعالى : "هُنالك الولايةُ لله الحقِّ هُو خيرُ ثَوَاباً وخَيْرُ عُقْباً"(3)

# الموضع الخامس:

في قوله تعالى : "وإذا أُلقُوا فيها مكاناً ضيِّقاً مقرَّنينَ دَعَو الهُنالك ثُبُوراً "(4)

# الموضع السادس:

في قوله تعالى : "هُنَالك ابتُلي المؤمنينَ وزلزلوا زلزلاً شديداً "(5)

# الموضع السابع:

في قوله تعالى : "جُندُ مَا هُنالك مَهْزومُ مّنَ الأحزاب"(6)

# الموضع الثامن:

في قوله تعالى : "ولَقَدْ أرسلَنا رُسُلاً من قَبلكَ منهم من قصصناً عليكَ ومنهُم من لَّمْ لَّمْ تقصصُ عَليكَ ومنهُم من لَّمَ تقصصُ عَليكَ وَمَكَانَ لِرسُولٍ أَنْ يَاتِيَ بآية إلابإذِنَ اللهِ فإذَا جَاءَ أمرُ اللهِ قصي بالحق وخَسر هُناَلكَ المُبْطلُونَ " (7)

# الموضع التاسع:

فى قوله تعالى :"فَلَمْ يَكْ ينفعُهُم إِيمانُهُم لَما رأوا بأسناً سُنْتَ الله الَّتي قَدْ خَلَتْ في عباده وخَسر َ هُنالك الكافرونَ"(8)

- (1) سورة الاعراف 119
  - (2) سورة يونس 30
  - (3)سورة الكهف 44
  - (4)سورة الفرقان 13
  - (5)سورة الاحزاب 11
    - (6)سورة ص 11
    - (7)سورة غافر 87
    - (8)سورة غافر 85

#### ملاحظات:

إنّ (هنالك) من أسماء الإشارة التي تكون للمكان أو الزمان ولكن الأصل فيها أن تكون اسم إشارة للمكان؛ قال تعالى "فَغُلبو هُنالك وانقلبوا صاغرين " (1) وهي إشارة إلى المكان الذي ألقى فيه سحرة فرعون سحرهم وقال سبحانه وتعالى: " وإذا أُلْقوا منْها مكاناً ضيّقاً مُقرّنينَ دَعَو الهُنالك ثُبوراً ".(2) أي هلاكاً في ذلك المكان الضيق وقد تستمل للزمان أيضاً ,كما في قوله تعالى: "هُنَالك الوَلاية لله الحق هو خير تُواباً وخير عُقباً "(3) هنالك أي يوم القيامة وقيل بهما كما في قوله تعالى: "هنالك دعا زكريا ربه وقال رب هيب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء "(4)أي في ذلك الزمان أو في ذلك الوقت دعا زكريا ربه.(5)

إن الجمهور (6) يرون أنه يشار إلى المكان القريب بـ (هنا أوههنا)بدون كاف و لام ؟ وللمتوسط بـ (هناك) أي بإضافة الكاف وبهذه الصيغة لم أجد لها شاهداً فـ القـرآن الكريم ؛ وللبعيد بـ (هنالك) أي بإضافة اللام والكاف معاً , سبق التمثيل لها .

ومن أسماء الإشارة (ثُمَّ) وهو يشير إلى المكان البعيد ,وقد ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم في أربعة مواضع:

# الموضع الأول:

في قوله تعالى : "وللهِ المشرقِ والمغربُ فأينَما تُولُّوا فَـثَمَّ وَجْـهُ الله إن الله واسعُ عليمُ" (7)

# الموضع الثاني:

في قوله تعالى : "وَأَرْلفنا ثُمَّ الآخرينَ"(8)

# الموضع الثالث:

في قوله تعالى : "و إِذَا رأيتَ ثُمَّ رأيتَ نعيماً وملكاً كبيراً "(9)

# الموضع الرابع:

فى قوله تعالى : "مُطاعٍ ثُمَّ أُمِينِ" (10) وبسبب دلاله هذه الكلمات على المكان مع الإشارة، دخلت فى عداد ظروف المكان أى أنها تتضمن الأمرين معا الإشارة والمكان.

# المبحث السادس المبحث المستخدمة الواردة في إعراب أسماء الإشارة المستخدمة الواردة في القرآن الكريم

#### تمهيد:

إعتمدت في المبحث على أرجح الأقوال في الإعراب ولم أجنح إلى الاختلافات التي وردت عند النحاة , وربما أشير إلى بعض الاختلافات كنموذج لأن الاسم قد يعرب بأكثر من إعراب , وهذا يزيد في الشرح لأن الإعراب فرع من المعنى ؛ كلما زادت أوجه الإعراب زاد المعنى وتفرع فهو علم مفيد ينبغي الرجوع إليه في مظانه ولايستغنى عنه مفسر أبداً .

ورد اسم الإشارة بمختلف أنواعه في تسعة عشر موضعاً من الإعراب وهي مرتبة على حسب الترتيب النحوي الذي جاء في أمهات كتب النحو كألفية ابن مالك.

# المبتدأ والخبر:

إن المبتدأ من أكثر الأبواب وروداً في القرآن الكريم؛ نجد أنّ اسم الإشارة بمختلف أنواعه قد وقع في محل رفع مبتدأ في حوالي ثلاثة وسبعون وخمسمائة موضع. منها في قوله تعالى : "ذَلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين" (1) ف (ذلك) موقعها من الإعراب في محل رفع مبتدأ في قوله تعالى : "أولئك على هدى من ربّهم وأولئك هم المفلحون" (3) ف (أولئك) في الموضعين قد وقعت في على هدى من ربّهم وأولئك هم المفلحون" (3) في حل رفع مبتدأ في قوله تعالى : "أولئك محل رفع مبتدأ في قوله تعالى : "أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وماكانوا مهندين" (5) فاسم الإشارة وأولئك) في محل رفع مبتدأ (6). ومثله أيضاً في قوله تعالى : "لعن الذين كفروا من بني السرائيل على لسان داؤد وعيسى ابن مريم ذلك بماعصو أوكانوا يَعتدون" (7) ف (ذلك) أي محل رفع مبتدأ و هذا أرجح ماقيل فيه (8) وأجاز النحاس أن يكون خبراً والمبتدأ محذوف أي الأمر ذلك كما أجاز أن يكون في موضع نصب, أي فعانا ذلك بهم محذوف أي الأمر ذلك كما أجاز أن يكون في موضع نصب, أي فعانا ذلك بهم بعصيانهم واعتدائهم .(9) ومنها في قوله تعالى "جَعَل الله الكعبة والبيت الحرام قياماً للناس الشهر الحرام والهدى والقلائد ذلك ابتعلموا أن الله يعلم ما في السموات وما في الارض وأن الله بكل شيء عليم "(10)

<sup>(5)</sup> سورة البقرة آية 61(6)إعراب القرآن وبيانه م10-14الإعراب الكامل لآيات القرآن الكريم ح10-55-معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم ص5-1الزجاج ج1-87سورة المائدة آية 87

<sup>(8)</sup> معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم ص153-إعراب والقرآن وبيانه م2ص538-(9).....النحاس

<sup>(10)</sup>سورة المائدة آية 97.

ف(ذلك) اسم إشارة في محل رفع مبتدأ (1) أوخير لمبتدأ محذوف إيجازاً أي الحكم الذي ذكرناه ذلك (أي ذلك لاغيره) ويجوز أن يكون المحذوف هو الخبر, ويجوز أن يكون اسم الإشارة مفعولاً به في موضع نصب ,على أن المحذوف فعلاً, أي فعلنا أوشر عنا ذلك (2) وقال تعالى : "ذَلكُم فذُوقوهُ وأَنَّ للكَافرينَ عذابَ النَّار "(3)ف(ذلكم) اسم إشارة في محل رفع مبتدأ (4)ولك أن تعرب اسم الإشارة خبراً لمبتدأ محذوف,أي :العقاب ذالكم, ويجوز أن يكون في محل نصب على الاشتغال , كقولك : زيداً فاضربه (5) وقال تعالى : "لهم من فوقهم ظللُ من النّار ومن تحتهم ظللُ ذلك يخوف الله به عبادَهُ ياعباد فاتقون "(6)(ذلك) في موضع رفع بالابتداء (7). أمّا بقية المواضع التي جاء فيها اسم الإشارة في محل رفع مبتدأ فهي: القرة: 25, 27, 39, 54, 61, 61, ,161 ,160 ,157 ,157 ,141 ,134 ,121 ,121 ,114 ,111 ,86 ,82 ,81 ,79 ,218 ,217 ,217 ,202 ,196 ,196 ,187 ,178 ,177 ,177 ,176 ,175 ,174 221, 229, 230, 232, 252, 253, 257, 275, 282 آل عمران: 10, 14, 22, ,112 ,108 ,105 ,104 ,94 ,91 ,90 ,87 ,82 ,77 ,75 ,58 ,51 ,44 ,37 ,24 112, 114, 116, 136, 138, 140, 165, 175, 182, 199 النــساء :3, 13, 13, 112 ,146 ,124 ,121 ,99 ,97 ,91 ,78 ,70 ,69 ,63 ,59 ,52 ,51 ,25 ,18 ,17 151, 152, 152 المائكة : 3, 10, 29, 29, 33, 44, 44, 45, 54, 54, 55, 54, 58, 60, 82, 85, 86, 88, 80, 110, 110 الأنعام: 7, 16, 25, 53, 70, 76, 77, ,146 ,138 ,136 ,131 ,126 ,102 ,96 ,95 ,92 ,90 ,88 ,88 ,83 ,78,82 151, 152, 153, 155 الأعراف: 8, 9, 26, 36, 37, 88, 42, 43, 49, 73, 85, 151 101, 131, 146, 157, 176, 178, 179, 203 الأنفال: 4, 13, 18, 11, 37, 15, 15, 101 75 ,74 ,72 ,53

ريم عجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم ص156 إعراب القرآن وبيانــه م202)الإعــراب الكامــل 15ال الكــريم الكــريم ح150 الكــريم معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم ص155 إعراب القرآن وبيانــه م156 إعراب الكامــل 158 الكــريم عند الكــريم ال

<sup>(4)</sup> الإعراب الكامل لآيات القرآن الكريم ص228 الزجاج م200 الزجاج م330 صفوة التفاسير م1 497 (5) إعــراب القــرآن وبيانـــه م30

<sup>(6)</sup> سورة الزمر آية 16(7) النحاس ج4<del>ص</del>8

التوبة : 6, 10, 17, 20, 23, 26, 36, 36, 41, 63, 69, 71, 72, 88, 88, 89, 100, 111, 120 يونس : 1, 3, 8, 18, 26, 27, 32, 48, 64, 77 هود : 7, 114يوسف : 1, 19, 31, 32, 37, 40, 65, 90, 100, 102, 108, الرعد : 1, 5, 5,5, 18, 22, 25, 35, إبراهيم : 3, 14, 18, 52, الحجر: 1, 41, 71, النحل : 86, 103, 105, 107, 108, 108, 116, الإسراء: 19, 35, 98, 57, 71, 98, الكهف: 15, 17, 31, 59, 64, 78, 82, 88, 105, مسريم : 34, 36, 58, 60, 63, طهه: 63, 75, 76, 78, الأنبياء : 3, 24, 26, 38, 50, 57, 60, 61, 62, المؤمنون: 7, 10, 24, 33, 61, 88, 102, 103, النور: 4, 12, 13, 16, 26, 27, 30, 50, 15, 15, 16, 26, 27 52, 55, 262, الفرقان :22, 137, 155, النمل : 1, 5, 13, 16, 40, 42, 52, 86, 71, القصيص:2, 51, 15, 15, 28, 36, 54, 58, 63, 83, العنكبوت: 16, 23, 23, 43, 52, 64, الروم :16, 30, 38, 39, أقمان : 2, 5, 5, 6, 11, 30, السجدة : 6, 28, الأحزاب : 4, 19, 22, 51, 53, 59, ســبأ : 4, 5, 29, 37, 38, 40, 43, 43, فاطر: 12، 12, 13, 28, يس: 38, 48, 52, 61, 63, الـصافات: 15, 20, 21, 41, 62, ص : 4, 7, 13, 27, 39, 42, 55, 55, 55, 57, 65, الزمـــر :6, 15, 16, 18, 22, 23, 33, 34, 63, غــافر :9, 12, 22, 39, 40, 62, 64, 75, فصلت: 9, 12, 23, 28, 44و 50, الشورى: 10, 22, 23, 41, 42, الزخرف: 30, 51, 61, 64, 72, الدخان : 11, 57, الجاثية : 6, 9, 11, 20, 29, 30, 35, الأحقاف: 7, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 24, 28, 32, محمد : 3, 9, 11, 16, 23, 26, 28, 29, الحجـــرات : 3, 7, 11, 15, ق : 2, 3, 19, 20, 23, 34, 42, 42, 44, الزاريات :14, الطور 14,15, النجم : 22, 30, 56, القمر : 8, الــرحمن : 43, الواقعة : 11, 56, الحديد : 10, 12, 19, 21, المجادلة : 3, 4, 12, 17, 19, 20, 22, 22, الحشر: 4, 8, 9, 13, 14, 17, 19, 12, الممتحنة: 9, 10, الــصّف: 6, 11, 12, الجمعة: 4, 9, المنافقون: 3, 9, التغابن: 6, 7, 9, 9, 10, 16, الطلاق: 1, 2, 5, الملك : 25, 27, المعارج : 31, 35, 44, الجن : 14, المدثر : 9, 24, 25, المرسلات: 35, 38, النبأ: 39, النازعات: 12, عبس: 42,المطففين: 17, البروج 11, البلد :18, البينة : 5, 6, 7, 8, الماعون :2,

ماورد فى أسماء الإشارة فى محل رفع خبر فقد ورد خمسة عشر مرة، منها في قوله تعالى: "وإذْ نجّيناكم مِّن ءال فرعونَ يَسُومنكم سُوءَ العذاب يُنبِّحونَ أَبْناءَكُم ويَسْتحيون نِسَاءكم وفي ذَلِكُم بَلاَء من ربِّكُم عظيمُ" .(1)

ف (ذلكم) اسم إشارة في محل رفع خبر (2)ومنها في قوله تعالى : "مّن ذَا الذّي يُقرضُ الله قَرْضاً حسناً فيضاعفَهُ له أضعافاً كثيرة والله يقبض ويبسُّطُ وإليه تُرجعون "(3) ف (ذا) اسم إشارة في محل رفع خبر (4)ومنها في قوله تعالى : "إن يَنصركُمُ الله فلاغالبَ لَك وإن يخذُلكُم فَمنَ ذَ الذّي ينصركُم مّن بعده وعلى الله فيتوكّل المؤمنون " (5) ف (ذا) اسم إشارة في محل رفع خبر (6) أما المواضع الأخرى فهي الكهف : 106, طه : 17, 48, الانبياء : 52, الحج : 32, الأحزاب : 17, محمد : 4, 38, الحديد : 11, الملك : 02, 106.

(1) سورة البقرة آية 49

<sup>(1)</sup> سوره البعره ایه 49

<sup>(2)</sup>معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم ص10 إعراب القران وبيانه1ص100.

<sup>(3)</sup> سورة البقرة آية 245 (4) العكبرى ج 101-0 معجم إعراب ألفاظ القرآن ص50 إعراب القرآن وبيانه م 100-0 (5) سورة آل عمران آية 160

<sup>(6)</sup> العكبرى ج1ص156-معجم إعراب ألفاظ القرآن ص89 إعراب القرآن وبيانه م2ص91 -الإعراب الكامل لآيات القرآن الكريم ح7ص249

أما بقية المواضع فهى : يونس : 37, الإسراء : 58, الأنبياء: 99, الأحزاب :6, 19, الفتح : 5.

# اسم إنّ:

ماورد من أسماء في موضع نصب اسم إن ؟فقد ورد في خمسة وأربعين موضعاً, منها في قوله تعالى : "إنَّ هَذَا لَهُو القصصُ الحقُ ومَامِن إله إلا الله وإنَّ الله لهو العزيزُ الحكيمُ" (7)ف(هذا) اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب اسم إنّ .(8)ومنها في قوله تعالى : "لَتبلَون في أمو الكُم وأنفسكم ولَتسمعن من الذّين أُوتوا الكتاب من قبلكم ومِن الذّين أُشركوا أذًى كثيراً وإن تصبروا وتتقوا فإنَّ ذلك من عَزْم الأمور "(9)ف(ذلك) اسم إلله الله عن محل نصب اسم إنّ (10)

<sup>(1)</sup>سورة النساء آية (2)معجم إعراب الفاظ القرآن ص(105-إعراب القران وبيانه م(203- الإعراب الكامل لآيات القرآن الكريم ح(203- الإعراب القرآن بيانـــه م(203- الإعــراب الكريم ح(203- الإعــراب الكريم ح(203- الكريم ح(203- الإعــراب الكريم ح(203- الكريم ح(203- الإعــراب الكريم ح(203- الإعــراب الكريم ح(203- الإعــراب القرآن الكريم ح(203-

<sup>(6)</sup> معجم إعراب ألفاظ القرآن ص231(7) سورة آل عمران آية 62

<sup>(8)</sup> معجم إعسراب الفساظ القسرآن ص72–إعسراب القسرآن وبيانسه م1ص526–الإعسراب الكامسل لآيسات القسرآن الكسريم ح3ص20). 1260) معجم إعسران آية 186

<sup>(10)</sup> معجم إعراب ألفاظ القرآن ص94-إعراب القرآن وبيانه م2 ص127-الإعراب الكامل لآيات القرآن الكريم ح8ص78

ومنها فى قوله تعالى: "وأَنَّ هَذا صراطي مستقيماً فَاتَبعوه ولاتتبعوا السُبيلَ فتفرق بكم عن سبيله ذَلكُم وصَّاكم به لعلَّكم تتَّقون "(1)ف(هذا) اسم إشارة مبني على المسكون فى محل نصب اسم إن (2)ومنها فى قوله تعالى: "قالَ الملأُ من قوم فرْعونَ إنَّ هَذا لساحرُ عليم "(3) ف(هذا) اسم إشارة مبني على السكون فى محل نصب اسم إن (4)

أما المواضع الاخرى فهى ؛ الأعراف : 123, 139, يـونس : 2, 76, هـود : 77, الحجر : 68, الإسراء: 9, طه : 117, الأنبياء: 92, الحج : 70, 70, المؤمنيون: 52, الشعراء : 48, الإسراء: 95, العنكبوت : 19, الروم : 50, لقمان : 17, الاحزاب : 53,53, فاطر : 11, الصافات , 60, 106, ص : 5, 6, 23, 54, 64, الـشورى : 48, الزخرف : 88, الدخان : 22, 34, الواقعة : 59, الحديد : 22, المزمل 91, الانسان : 22, 27, 95, المطففين : 32, الاعلى 18.

#### اسم ما:

قد ورد بهذه الصورة أي اسم (ما) في ستة مواضع:

# الموضع الاول: (5)

فى قوله تعالى : "وكيفَ يُحكِّمونَكَ وعندهم التَّوراةُ فيها حُكمُ الله ثُمَّ يَتَولوْنَ من بعدِ ذَلكَ ومَا أُولئكَ بالمُؤمنينَ "(6)

# الموضع الثاني: (7)

في قوله تعالى :"فَلمّا سَمعت بمكرهِن أَرْسلت اللهِن وأعَتَدت لَهُن مُتَّكئاً وءَاتَت كُللَ وواحدة منهن سكّينًا وقالت اخْرُج عليهن فلّما رأيته أكبرنه وقطّعن أيديهن وقان حَاش شهِ مَاهَذَا بشراً إنْ هَذَا إلا مَلَكُ كَرِيمُ"(8)

<sup>(1)</sup> سورة الأنفال آية 153(2) معجم ألفاظ القرآن الكريم ص189(3) سورة الأعراف آية 109(4) معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم ص210 (5) المرجع السابق ص210 –إعراب القرآن وبيانه م20

<sup>(6)</sup>سورة المائده آية 43

<sup>(7)</sup> معجم إعراب ألفاظ القرآن ص307

<sup>(8)</sup>سورة يوسف آية 31

# الموضع الثالث(1):

في قوله تعالى : "وَمَاذلكَ على الله بعزيز "(2)

# الموضع الرابع(3):

في قوله تعالى: "ثُمَّ نُكسُو اعلَى رُءُوسهم لَقَدْ عَلَمْتَ مَاهَؤَلاء يَنْطقُونَ"(4)

# الموضع الخامس(5):

فى قوله تعالى : "ويقولونَ ءامنًا بالله وبالرَّسولِ وأطَعْنَا ثُمَّ يتولَّى فريقُ منْهم ومنْ بعِد ذَلِكَ ما أُولئكَ بالموْمنِينَ "(6)

# الموضع السادس(7):

في قوله تعالى: "وَمَاذلكَ عَلَى الله بِعزيز "(8) اسم ليس: قد ورد اسم الإشارة اسماً لليس في ثلاثة مواضع؛

# الموضع الاول(9):

في قوله تعالى: "ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق وقالوا بلى قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون"(10)

<sup>(1)</sup>معجم إعراب ألفاظ القرآن ص332

<sup>(2)</sup>سورة ابراهيم آية 20

<sup>(3)</sup>معجم إعراب ألفاظ القرآن ص427

<sup>(4)</sup>سورة الأنبياء آية 65

<sup>(5)</sup> معجم اإراب ألفاظ القرآن ص465

<sup>(6)</sup>سورة النور آية 47

<sup>(7)</sup> معجم إعراباً الفاظ القرآن ص574

<sup>(8)</sup>سورة فاطر آية 17

<sup>(9)</sup> معجم إعراب ألفاظ القرآن ص166-إعراب القرآن وبيانه م3ص94 الإعراب الكامل لآيات القرآن الكريم ح13 ص293

<sup>(10)</sup>سورة الأنعام آية 30

# الموضع الثاني(1):

في قوله تعالى :"ويومَ يُعْرِضُ الذّينَ كَفَرو اعلَى النّارِ أليسَ هَذَا بالحقِّ قَــالُو بَلَــى ورَبّنا قَالَ فَذُوقُوا العَذَابَ بِمَاكُنْتُم تَكْفُرُنَ"(2)

# الموضع الثالث(3):

في قوله تعالى: "أليسَ ذَلكَ بقادرِ علَى أَنْ يُحي المَوْتَى"(4)

#### اسم عسى:

فقد ورد في القرآن الكريم مرة واحد أي اسماً لعسى (5) وهو في قوله تعالى :"إنَّما يعمُرُ مَسَاجدَ الله مَنْ ءامنَ بالله واليومِ الأخرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وءاتي الزّكاة ولم يخـشَ إلا الله فعسى أُولئكَ أَن يكُونُوا منَ المُهْتَدينَ"(6)

# اسم زال:

ورد في القرآن العظيم مرة واحدة أي اسماً لزال (7) في قوله تعالى :"فَمَا زَالـــتْ تَلكَ دَعْوِاهُم حتّى جعلناهم حصيداً خامدينَ"(8)

#### الفاعل:

وقع اسم الإشارة في محل رفع فاعل في سبعة مواضع:

# الموضع الاول(9):

في قوله تعالى : "وَمَن يُطع الله و الرّسولَ فأولئكَ مَعَ الذّين أَنْعَمَ الله عَلَيهم من النبييّن و الشّهداء وحَسُنَ أولئكَ رفيقاً" (10)

<sup>(1)</sup> معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم ص671 (2) سورة الاحقاف آية 34

<sup>(3)</sup> معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم ص780 (4) سورة القيامة آية

<sup>(5)</sup> معجم إعراب الفاظ القرآن الكريم ص242(6) سورة التوبة آية 18

<sup>(7)</sup> العكبرى ج2ص 131 - الزجاج م3ص 313 - معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم ص 421

<sup>(8)</sup>سورة الانبياء آية 15

<sup>(10)</sup>سورة النساء آية 69

# الموضع الثاني(1):

فى قوله تعالى : "أُولئكَ الذّينَ ءاتيناهُمُ الكِتَابَ والحكمَ والنّبوةَ فإن يكفُر ْ بَها هَؤلاءِ فَقَدْ وكَلّنا بها قَوماً ليسُوا بها بكافرينَ " (2)

# الموضع الثالث(3):

فى قوله تعالى : "وإذا ماأُنزلت سُورةُ فَمنْهم من يقُولُ أَيّكُم زادتْهُ هذه إيماناً فأمّا الذّين ءامنوا فَزَادتهم إيماناً وَهُمْ يستبشرُونُ "(4)

# الموضع الرابع(5):

فى قوله تعالى: "فَلاَتَكُ فِي مرِيْةٍ مِّمّا يَعْبُدُ هَوُلاء مايعبُدُونَ إِلاَّكَمَا يعبُدُ ءاباؤُهُم من قَبلُ وإنَّالمُوفَُّوهُم نَصِيبَهُم غَيْرَ منقُوص "(6)

# الموضع الخامس (7):

في قوله تعالى : "وَدخَلَ جنَّتهُ وَهُو ظالمُ لنفسِهِ قَالَ ماأَظُنَّ أَن تَبيدَ هَذِهِ أَبَداً "(8)

# الموضع السادس(9):

في قوله تعالى: "وَمَا يَنْظُرُ هَوُلاء إلا صيحةً واحدةً مالها من فَواق" (10)

# الموضع السابع(11):

في قوله تعالى :"ألا يَظُنُّ أولئكَ أَنَّهُم مبعوثُونَ" (12)

<sup>(1)</sup>معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم ص176

<sup>(2)</sup>سورة الأنعام آية 89

<sup>(3)</sup>معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم ص264

<sup>(4)</sup>سورة التوبة آية 124

<sup>(5)</sup>معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم ص300

<sup>(6)</sup>سورة هود آية 109

<sup>(7)</sup> معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم ص386

<sup>(8)</sup>سورة الكهف آية 35

<sup>(9)</sup>معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم ص598

<sup>(10)</sup> سورة ص آية 15

<sup>(11)</sup>معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم ص797

<sup>(12)</sup>سورة المطففين آية 4

#### نائب الفاعل:

جاء اسم الإشارة في محل رفع نائب فاعل في أربعة مواضع:

# الموضع الاول: (1)

في قوله تعالى : "قُلْ أيَّ شيء أكبر شهَادةً قُلِ الله شَهِيدُ بينِي وَبَيْنكُم ,و أُوحِيَ إليَّ هذا القرآنُ لأُنذركُم بِهِ ومَن بلغَ أَئنكُم لَتَشدُون أنَّ مَعَ الله ءَالِهةً أُخرى قُل لا أشهدُ قُلْ إنما هو الله واحدُ وإنني بريء مما تشركُونَ "(2)

# الموضع الثاني(3):

فى قوله تعالى: "الزّانى لاينكحُ إلاّزانيةً أوْ مشركةً والزّانيةُ لاينكِحهُا إلإ زَانٍ أوْ مشركة وكرِّم ذَلكَ على المؤمنينَ" (4)

# الموضع الثالث: (5)

في قوله تعالى: "وَقَالُوا لَولاً نزل هَذَا القُرءانُ عَلَى رَجُلٍ منَ القَريتينِ عظيمٍ"(6) الموضع الرابع: (7)

في قوله تعالى : "بَلْ ظَنَنتُمِ أَن لَن ينقلبَ الرّسولُ والمؤمنونَ إلى أهليهِم أبداً وزيّنَ ذَلكَ في قُلُوبِكُم وَظَننتُم ظَنَّ السَّوء وكُنتم قوماً بُوراً"(8)

<sup>(1)</sup>معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم ص164

<sup>(2)</sup>سورة الأنعام آية 19

<sup>(3)</sup>معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم ص457

<sup>(4)</sup>سورة النور آية 3

<sup>(5)</sup>معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم ص650

<sup>(6)</sup>سورة الزخرف آية 31

<sup>(7)</sup>معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم ص680

<sup>(9)</sup>سورة الفتح آية 12

# المفعول فيه:

ما ورد من أسماء الإشارة مفعولاً فيه , فقد جاء في ثمانية عشر موضعاً ؛ منها في قوله تعالى : "وشه المشرق والمغرب فأينما تُولَّوا فَثَمَّ وَجه الله إنّ الله واسع عليم "(1) ف—(ثَمَّ) مفعولاً فيه (2) ومنها في قوله تعالى : "هُنَالكَ دَعَا زكريًا ربَّه قَالَ ربَ هَب لي في الدُنكَ ذرية طيبة أينك سميع الدُعاء "(3) ف—(هنالك) اسم إشارة للمكان في محل نصب على الظرفية المكانية وقد يجوز للزمان (4) ومنها في قوله تعالى : "...يقولون لَوْ كَانَ لنا من الأمر شيء ماقتلنا هَهنا قُل لَوكنتُم في بُيُوتِكُم لبَرزَ الذّين كُتِب عليهم القَتْلُ إلى مضاجعهم..." (5) اسم الإشارة الوارد في الآية مبني على السكون في محل نصب ظرف مكان (6)

أما المواقع الأخرى فهي: المائدة: 24, الأعراف 119, يونس: 30, الكهف: 44, طه: 72, الفرقان 13, الشعراء: 64, 146, الأحزاب: 11, ص: غامر: 87, 85, الحاقة: 35, الإنسان 20, التكوير 21.

#### المجرور:

ماجاء من أسماء الإشارة في محل جر" فقد ورد أكثر من مئة مرة ؛ منها في قوله تعالى :"إنّ الله لايسحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فَمَا فوقَها فأمّا الذّين آمنوا فيعلمون أنّه الحق من ربّهم وأمّا الذّين كفَرُوا فيعلمون مَاذَا أرادَ الله بَهذا مثلاً يضل به كثيراً ومايُضل به إلا الفاسقين" (7) (هذا) اسم إشارة مبني على السكون في محل جر" (8)

<sup>(1)</sup>سورة البقرة آية 115(2)العكبرى ج1ص59- معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم ص22

<sup>(2)</sup>سورة آل عمران آية 38(4)العكبري ج1ص132-معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم ص69-إعراب القرآن وبياته م1 ص503 –الإعراب الكامل لآيات القرآن الكريم ح6ص64

<sup>88</sup>سورة آل عمران آية 154(6) معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم ص

<sup>(7)</sup>سورة البقرة آية 26

<sup>(8)</sup> معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم ص7-اإراب القرآن وبياته م1ص69- ال'عراب الكامل لآيات القرآن الكريم ح1ص86

وفي قوله تعالى : "فقلنا اضربوه ببعضها كَذلكَ يُحي الله الموتى ويربُيكُم ءاياته لعلكم تعلمون " (1) اسم إشارة في محل جر بالكاف(2) وفي قوله تعالى: "وَقَالت اليَهُودُ ليست النُّصارَى على شيء وقالت النَّصارى ليست اليهُود على شيئ وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذّين لايعلمونَ مثل قَولهم فالله يَحْكمُ بيهم يَومَ القيامة فيمَا كانُوا فيه يَخْتلفونَ" (3)اسم الإشارة الوارد في الآية في محل جر" بالكاف(4) أما بقية المواضع التي جاء فيها اسم الإشارة في محل جرّ هي: البقرة :118, 143, 167, 187, 191, 219, 228, 242, 248, 266, آل عمران: 13, 15, 15, 40, 47, 49, 81, 103, 117, النساء: 12, 41, 103 75, 78, 94, 133, 143, 153, المائدة: 60, 89, الأنعام: 53, 55, 63, 75, 84, 99, 105, 108, 112, 122, 123, 125, 129, 137, 144, 148, 163, الأعراف ,174 ,172 ,163 ,156 ,152 ,141 ,101 ,58 ,57 ,43 ,41 ,40 ,32 ,22 ,20 ; يونس :12, 13, 22, 24, 33, 39, 58, 61, 67, 68, 74, 103, هــود : 60, 76, 60, 99, 102, 103, 119, 120, يوسف:6, 21, 22, 24, 29, 56, 75, 78, الرعد: 3, 4, 17, 30, 37, إبراهيم :5, 6, الحجر : 12, 75, 77, النحال: 11, 12, 13, 30, 31, 33, 35, 65, 65, 67, 69, 79, 81, ولا الإسراء: 72, 89, الكهف: 6, 19, 21, 24, 49, 54, 91, مريم : 9, 21, طه : 54, 87, 96, 99, 113, 126, 127, 126 128, الأنبياء :29, 56, 88, 97, 106, الحج :16, 36, 37, 72, 78,المؤمنون: 24, 30, 63, النور: 16, 44, 58, 59, 61, الفرقان 7, 10, 31, 32, الشعراء: 8, 59, 67, 74, 103, 121, 139, 158, 174, 190, 100, النمل 34:, 52, 56, القصيص : 14, 36, 42, العنكبوت : 24, 44, 47, 51,السروم 19, 21, 22, 23, 24, 82, 59 ,58 ,55 ,40 ,37

(1)سورة البقرة آية 73

<sup>189</sup>معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم ص14–إعراب القرآن وبيانه م1001 الإعراب الكامل لآيات القرآن الكريم ح1000) معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم ص110–إعراب القرآن وبيانه م100

<sup>(4)</sup> معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم ص22-إعراب القرآن وبيانه م1ص170 الإعراب الكامل لآيات القرآن الكريم ح1ص97

لقمان :31, السجدة :26, سبأ : 9,8, 19, 18, فاطر : 9, 28, 36, الـصافات : 34, 66, السجدة :26, سبأ : 9,8, 11, 21, 121, 121, 121, 121, 27, الزمر : 10, 27, 21, 42, 25, غافر :3, 80, 10, 121, 121, 121, 26, 131, 26, 26, الزخرف :11, 25, 26, الزخرف :11, 24, 18, 14, الخقاف : 25, محمد : 3, الفتح : 35, الدخان :38, 54, الجاثية : 13, الخوار : 32, النجم : 93, القمر : 35, الخوار : 35, النجم : 93, المرسلات :34, الواقعة : 18, المجادلة : 7, ن : 33, 44, المدثر : 13, 15, المرسلات : 7, الفجر : 5, البلد : 1, 2, العادیات : 7.

#### المضاف اليه:

ما جاء من أسماء الإشارة في محل جر مضاف إليه فقد ورد في تسعة وتسعين موضعاً؛ منها في قوله تعالى "وعلَّم ءادم الأسماء كُلها ثم عرضهم علَى الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هَوُلاء إن كنتُم صادقين "(1)اسم الإشارة الوارد في الآية مبنى على الكسر في محل جر مضاف اليه (2)وفي قوله تعالى : "ثُمَّ عَفونا عَنكم من بعد ذَلك لعلكم تشكُرُون "(3) (ذا) اسم اشارة مبني على السكون في محل جر مضاف إليه (4) وفي قوله تعالى : "ثُمَّ تَولَيتم مِن بعد ذَلك فلو لا فضل الله عليكم ورحمتُ لكنتم من الخاسرين " (5) اسم الاشارة الواردة في الآية مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. (6)

أما المواضع الاخرى فهى : البقرة : 68, 74, 78, 233, آل عمران 82, 88, 98, 10 عمران 82, 88, 98, 94, 48, 150, 143, 160, 161, 162, 163, 163, 164, 95, 164, 96, الأنعام 169, الأعراف: 168, 169, 169, الأنفال : 31, التوبة : 27, يونس : 15, هود : 49, 49: 49: 49, 169, الأنفال : 31, التوبة : 27, يونس : 15, هود : 49, 88, 41, 43, 48, 48, 41, 49, 166, الأنبياء : 32, 46, الأنبياء : 32, المؤمنون: 7, 15, 63 النور : 5, 47, 55, 160 النور : 5, 47, 55, 160 النور : 35, 47, 160, الفرقان : 38, 67, النمل , 91, العنكبوت : 31, الزاريات : 16, الطور : 47, الواقعة : الزخرف : 35, الأحقاف : 4, الفتح : 72, الزاريات : 16, الطون : 11, الانسان : النازعات 30, قديش : 30, قديش : 30.

(1)سورة البقرة آية 31

<sup>81</sup>معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم ص8 –الإعراب الكامل لآيات القرآن الكريم ح1ص99–إعراب القرآن وبيانه م1ص(2)

<sup>(3)</sup> سورة البقرة آية 52

<sup>(4)</sup> معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم ص10 — الإعراب الكامل لآيات القرآن الكريم ح100 — إعراب القرآن وبيانه م100 (5) سورة البقرة آية 64

<sup>(6)</sup> معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم ص13 -الإعراب الكامل لآيات القرآن الكريم ح1ص171-إعراب القرآن وبيانه م1ص111

المقعول به:

ما جاء من أسماء الإشارة في محل نصب مفعول به؛ فقد ورد تسعة وثلاثين موضعاً منها في قوله تعالى: "وقُلنا يَا آدمُ اسكُنْ أَنتَ وزوجُكَ الجنَّة وكُلاَ منها رغدا محيثُ شنتما ولاَتقربا هذه الشَّجرة فتكوناً من الظّالمين " (1)فاسم الإشارة في الآية في محل نصب مفعول به (2)وفي قوله تعالى "واذا قنا ادخلو هذا القرية فكلوا منها حيث شئتم رغداً وادخلو الباب سجّداً وقُولوا حطّةُ نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين "(3) فاسم الإشارة في محل نصب مفعول به (4) وفي قوله تعالى "...وإن يأتوكم أساري تفادوهم الإشارة في محل نصب مفعول به (4) وفي قوله تعالى "...وإن يأتوكم أساري تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم افتؤمنون ببعض الكتب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الاخزى في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافيل عما تعملون "(5) اسم الإشارة في محل نصب مفعول به (6) البقرة : 12, الأنعام : 130, الأعراف عمران : 28, 150, الأنفال : 49, يونس: 5, يوسف: 3, 150, المؤمنون: 38, الفرقان : 9, المؤمنون: 38, الفرقان : 9, النمل : 86, ص: 25, الزخرف : 31, 29, الفتح : 20, الحشر 12, المنافقون : 9, النمل : 86, ص: 25, 16, الزخرف : 31, 29, الفتح : 20, الحشر 31, المؤمنون: 9, النمل : 86, ص: 25, 16, الزخرف : 31, 29, الفتح : 20, الحشر 32, المنافقون : 9, النمل : 9, النمل : 86, ص: 25, 16, الزخرف : 31, 29, الفتح : 20, الحشر 32, المنافقون : 9, التحريم 3.

(1) سورة البقرة آية 35

<sup>109</sup>معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم ص8–إعراب القرآن وبيانه م1ص8–الإعراب الكامل لآيات القرآن الكريم ح1ص

<sup>(3)</sup>سورة البقرة آية 58

<sup>(4)</sup> الإعراب الكامل ح1ص149 إعراب القرآن وبيانه ص108

<sup>(5)</sup>سورة البقرة آية 85

<sup>(6)</sup> معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم ص17-إعراب القرآن وبيانه م1ص139- الإعراب الكامل لآيات القرآن الكريم ح1ص72

ما جاء من أسماء الإشارة منادى؛ فقد ورد مرة واحدة في القرآن الكريم وهو في قوله تعالى : "ها أنتم أو لاء تحبونهم و لايحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا ءامنا وإذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم وإن الله عليم بذات الصدور "(1) ف(أو لاء) اسم إشارة (منادى)(2) أو اسم إشارة في محل رفع خبر (3)

#### النعت:

ورد اسم الإشارة نعتاً في ثلاثة مواضع في القرآن الكريم:

# الموضع الأول: (4)

فى قوله تعالى "الذّين اتخذوا دينهم لهواً ولعباً وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وماكانوا بآياتنا يجحدون" (5)

# الموضع الثاني: (6)

في قوله تعالى: "وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم ءايات ربكم وينذروكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين"(7)

# الموضع الثالث: (8)

في قوله تعالى : "وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار ومالكم من ناصرين "(9)

#### العطف:

<sup>(1)</sup>سورة آل عمران آية 119

<sup>(2)</sup> معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم ص

<sup>(3)</sup> إعراب القرآن وبيانه م2ص40- الإعراب الكامل ح7ص66

<sup>(4)</sup>معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم ص200

<sup>(5)</sup> سورة الأعراف آية 15

<sup>(6)</sup>معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم 616

<sup>(7)</sup>سورة الزمر آية 71

<sup>(8)</sup>معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم ص665

<sup>(9)</sup>سورة الجاثية آية 34

ما جاء من أسماء الإشارة معطوفاً, فقد ورد في ستة مواضع:

# الموضع الاول: (1)

في قوله تعالى :"إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبى والذين آمنوا والله ولي المؤمنين"(2)

# الموضع الثاني(3):

في قوله تعالى : "بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة الاف من الملائكة مسوِّمينَ "(4)

# الموضع الثالث(5):

في قوله تعالى : "يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون بجس فلايقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عليه فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم"(6) الموضع الرابع (7):

في قوله تعالى: "كلا نمد هؤلاء من عطاء ربك وماكان عطاء ربك محظوراً" (8) الموضع الخامس (9):

في قوله تعالى: "قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرنى ثماني حجج فإن أتممت عشراً فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدنى إن شاء الله من الصالحين" (10)

# الموضع السادس: (11)

في قوله تعالى : "وهذا البلد الأمين" (12)

#### البدل:

<sup>(1)</sup>العكبرى ج1ص139, معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم ص73. إعراب القرآن وبياته م1ص531لإعراب الكامل ح6ص140

<sup>(2)</sup>سورة آل عمران آية 68

<sup>(3)</sup>معجم إعراب الفاظ القرآن الكريم ص83-الإعراب الكامل ح7ص125

<sup>(4)</sup>سورة آل عمران آية 125

<sup>(5)</sup>معجم إعراب الفاظ القرآن الكريم ص144

<sup>(6)</sup>سورة التوبة آية 28

<sup>(7)</sup> معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم ص367

<sup>(8)</sup>سورة الاسراء آية 20

<sup>(9)</sup> معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم ص510(10)سورة القصص آية 510(11)إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكسريم تسأليف أبي عبد الله الحسين ابن أحمد المعروف بابن خالوية ص128-دار الكتب العلمية بيروت معجم إعسراب ألفاظ القسرآن الكسريم ص183(12)سورة التين آية 3

ما جاء من أسماء الإشارة بدلاً؛ فقد ورد في ثلاثة عشر موضعاً؛ منها في قوله تعالى : "ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم..."(1) ف (هؤلاء) بدل (2)وقيل في محل رفع خبر مبتدأ لا على انه اسم إشارة , بل موصول بمعنى الذين وجملة (تقتلون)صلة لامحل لها وقد يكون الخبر هؤلاء على تقدير مضاف محذوف "أي أنتم مثل هؤلاء" فعلى هذا تكون جملة تقتلون في محل نصب حال يعمل فيها معنى التشبيه أو هذه الجملة في محل رفع خبر ثان للمبتدا أنتم.

ومن الأوجه المقبولة أن جملة (تقتلون) هي الخبر وعلى هذا فإن في (هولاء) وجهين من الإعراب أحدهما أنه في محل نصب باضمار أعين، والآخر أنه منادى مع حذف أداة الندا أي (ياهؤلاء) في نطاق هذا الوجه الاخير من الإعراب نجد لهذه الجملة إعرباً موجزاً مقبولاً هو (أنتم) مبتدأ وجملة (تقتلون)خبره والنداء اعتراض بينهما(3)

ومما جاء بدلاً فى قوله تعالى: "ها أنتم هؤلاء حاججتم فيمالكم به على فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون "(4)ف (هؤلاء)بدل(5) فى قوله تعالى: "ها أنتم هولاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلاً "(6)ف (هؤلاء)بدل(7)

أما المواضع الأخرى فهى: الأنعام 130, يوسف: 15, 93, الإسراء 20, الكهف: 19, 14 الأنبياء: 63, الفرقان: 77, النمل: 28, السجدة: 14

(1)سورة البقرة آية 58

<sup>(2)</sup>معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم ص16

<sup>(3)</sup>العكبرى ج1ص48

<sup>(4)</sup>سورة آل عمران آية 66

<sup>(5)</sup> معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم ص73

<sup>(6)</sup>سورة النساء آية 109

<sup>(7)</sup> معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم ص121

# الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وقد اكتمل هذا البحث بعون الله تعالى وتوفيقه فأرجو أن يكون شاملاً. والبحث يتكون من ثلاثة فصول وكل فصل مكون من مباحث.

إنّ الفصل الأول عنوانه نشأة النحو وتاريخ القرآن، و يحتوي على مبحثين، تتاولت في المبحث الأول؛ نشأة وتطور وأهمية النحو عند العرب. وفي المبحث الثاني أتيت بنبذة خلفية تاريخية عامة عن القرآن الكريم.

أمّا الفصل الثاني وعنوانه الأسس والمرتكزات في باب أسماء الإشارة " يحتوي على سبعة مباحث:

المبحث الأول: التعريف باسم الإشارة.

المبحث الثاني: ما يشار به إلى المفرد المذكر والمؤنث من هذه الأسماء.

المبحث الثالث: ما يشار به إلى المثنى.

المبحث الرابع: ما يشار به للجمع مطلقاً.

المبحث الخامس: مراتب المشار إليه، وما يستعمل لكل مرتبة منها.

المبحث السادس: الإشارة إلى المكان.

المبحث السابع: مواقع أسماء الإشارة من الإعراب.

وأماالفصل الثالث فهو بعنوان الناحية التطبيقية لمواضع أسماء الإشارة في القرءان الكريم. ويحتوي على ستة مباحث:

المبحث الأول: تطبيقات على أسماء الإشارة المستخدمة للمفرد بنوعيه. المبحث الثاني: تطبيقات على أسماء الإشارة المستخدمة للمثنى بنوعيه..

المبحث الثالث: تطبيقات على أسماء الإشارة المستخدمة للجمع بنوعيه.

المبحث الرابع: تطبيقات على مراتب المشار إليه، وما يستعمل لكل مرتبة منها من القرءان الكريم.

المبحث الخامس: تطبيقات على أسماء الإشارة المستخدمة للمكان.

المبحث السادس: إعراب أسماء الإشارة الواردة في القرءان الكريم، وقد وجدتها في تسعة عشر موضعاً تقريباً منها: المبتدأ والخبر، اسم كان، اسم إنّ....الخ.

ورتبت هذه المواضع على حسب الترتيب النحوي الذي جاء في أمهات كتب النحو كألفية ابن مالك.

# أهم النتائج:

- السير. -1 الإشارة قد وجدتُ لها تمثيلاً من القرءان الكريم إلا النذر اليسير.
- 2-من أكثر أسماء الإشارة وروداً في القرءان الكريم (ذلك) فقد ورد أكثر من على المنتق على المنتق من و (كذلك) ورد أكثر من مائتي مرة و (كذلك) ورد أكثر من مئة مرة.
- 3- هنالك بعض أسماء الإشارة قليل الدوران في القرءان الكريم مثل: ههنا، تلكما، تلكم، فذلكن، ذلكما، هكذا، فذانك، وهاتين. فكل اسم من هذه الأسماء قد ورد مرة واحدة في القرءان الكريم.
  - 4- (أو لاء) بالمد و القصر ولكن في القرءان العظيم جاءت بالمد فقط.

# أهم التوصيات:

- 1- تطبيق مثل هذه الدراسات في كل أبواب النحو حتى تعم الفائدة.
- 2- ينبغي أن يكون القرءان الكريم هو مصدر للأمثلة النحوية حتى نربط الأجيال بكتابها ودستورها- القرءان الكريم.
- 5- إنّ القرءان الكريم كتاب سماوي وهوغاية في الفصاحة فالاهتمام به خاصة في النطق يجعل اللسان أكثر استقامة، وفيه ذخيرة لغوية للباحث، وأساليب الخطابة للخطيب، ونظريات علمية للعالم فهو كتاب لا يستغني عنه باحث، وهو المعين الذي لا ينضب فالرجوع إليه أصبح أمراً محتوماً خاصة في مناهجنا ، فسبب تدني الستويات ناتج عن ابتعادنا عن القرءان الكريم.

وفي الختام أسأل المولى عز وجل أن يجعل هذا البحث خالصاً لوجهه الكريم، فإن أخطأت فمن نفسى والشيطان وإن أصبت فمن الله تعالى وحده.

# المصادر والمراجع

# أهم المصادر والمراجع:

- 1- القرءان الكريم
- 2- الاتقان في علوم القرآن: خالد إبراهيم، ط3، عمان، 2000م.
- 3- أثر الدلالة النحوية واللغوية في استناط الأحكام من آيات القرءان التشريعية: عبدالقادر عبدالرحمن السعدي، ط1، دار عمار، عمان، 2000م.
  - 4- إحياء النحو: إبراهيم مصطفى، ط2، القاهرة، 1974م.
- 5- الأساس في التفسير: سعيد حوي، ط1، دار السلام للطباعة والنشر، القاهرة 1985م.
- 6- إعراب ثلاثين سورة من القرءان الكريم: أبو عبدالله الحسين بن أحمد ابن خالويه، دار الكتب العلمية، بيروت.
- 7- إعراب القرءان: أبوجعفر أحمد النحاس، تحقيق زهير غازي، ط1، مطبعة العانى، بغداد، 1977م.
- 8- إعراب القرءان وبيانه: محي الدين الدرويش، ط3، دار الإرشاد للشئون الجامعية، 1992م.
- 9- الإعراب الكامل لآيات القرءان الكريم: عبد الجواد الطيب، ط3، مكتبة الآداب، مصر، 1999م.
- 10- الإعراب المفصل لكتاب الله المرتّل: بهجت عبدالواحد صالح، ط2، دار الفكر، عمان، بدون تاريخ.
- 11- إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرءان: أبو البقاء عبدالله بن الحسين العكبري، تحقيق إبراهيم عطوة، دار الحديث، القاهرة، 1992م.
  - 12- أنباه الرواة: جمال الدين القطفي، ط1، 1986م.

- 13- البرهان في علوم القرءان: الزركشي، تحقيق محمد أبو الفضل، بدون طبعة، مكتبة دار التراث، القاهرة،1957م.
  - 14- التبيان في علوم القرءان: محمد على الصابوني، ط 1 لبنان، 1985م
- 15- التحفة السنية بشرح المقدمة الأجرومية: محمد محي الدين، مكتبة السنة، القاهرة، 1989م.
- 16- التطبيق النحوي: عبده الراجحي، ط1، مكتبة المعارف، الرياض، 1999م.
- 17- تفسير الجلالين: جلال الدين المحلي- جلال الدين السيوطي- مذيلا بكتاب لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي، ط2، مكتبة النهضة، بغداد، 1984م.
- 18- تفسير القرءان العظيم: ابن كثير، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، 1969م.
  - 19- جامع البيان عن تأويل آي القرءان: الطبري، ط1، بيروت، 1988م.
- 20- جامع الدروس العربية: مصطفى الغلاييني، دار الكتاب العربي، بيروت، 2005م.
- 21- الجامع لأحكام القرءان: القرطبي، ط2، دار الكتاب العربي، القاهرة، 1952م.
  - 22- حاشية ابن الحاج على شرح متن الأجرومية: دار الفكر بيروت
- 23- حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك: محمد بن علي الصبان، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1997م.
- 24- در اسات في اللغة والنحو العربي: حسن عوف، ط1، دار الكتب المصرية، القاهرة، 1969م.
  - 25- ديوان البرعى اليمنى: بدون طبعة، المكتبة الشعبية، لبنان.
- 26- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق وشرح ابن عقيل: محمد محي الدين عبدالحميد، دار التراث، القاهرة، 2005م.
- 27- شرح الأشموني على ألفية ابن مالك: إميل بديع، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1998م.

- 28- شرح التحفة الوردية: الوردي، تحقيق عبدالله علي، بدون ط،مكتبة اللاشد، بغداد، 1989م.
- 29- شرح الرضي على الكافية: تصحيح وتعليق يوسف حسن، جامعة قار يونس، بدون طبعة، 1978م.
- 30- شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب: ابن هـ شام، ط1، دار الكتـب العلمية، بيروت، 1996م.
- 31- شرح قطر الندى وبل الصدى: ابن هشام، ط4، دار الكتب العلمية، بيروت، 2004م.
- 32- شرح الكفراوي على متن الأجرومية: دار المعرفة، الدار البيضاء، المغرب، 2001م.
- 33- صفوة التفاسير: محمد على الصابوني، دار الصابوني للطباعة والنـشر والتوزيع، القاهرة، 1399هـ.
- 34- ضياء السالك إلى أوضح المسالك: محمد عبدالعزيز النجار، ط1، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، 1414هـ.
  - 35- عبق الريحان في علوم القرءان:نوح الفقير، ط1، عمان، 2001م.
- 36- علوم القرءان والحديث: أحمد محمد على، ط1، جامعة اليرموك، 1984م.
  - 37- فتح البيان في مقاصد القرءان: صديق خان، ط1، القاهرة، 1965م.
- 38- الفرائد الجديدة، تحتوي على نظم الفريدة وشرحها المطالع السعيدة وكلاهما لعبد الرحمن الأسيوطي، والمواهب الحميدة لعبدالكريم المدرس: تحقيق عبدالكريم المدرس، بغداد، 1977م.
  - 39- في علوم القرءان: أحمد حسن فرحات، ط1، 2001م.
- 40- القاموس المحيط: مجدالدين الفيروز آبادي، بدون طبعة، دار المعرفة ، بيروت.
- 41- الكشاف عن حقائق وغوامض التنزيل وعيـون الأقاويـل فـي وجـوه التأويل: الزمخشري. وبذيله أربعة كتب:

- الأول" الانتصاف: للإمام أحمد بن المنير.
- الثاني: الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف: ابن حجر العسقلاني.
  - الثالث: حاشية الشيخ محمد عليان في تفسير الكشاف.
  - الرابع: مشاهد الإنصاف على شواهد الكشاف: عليان المرزوقي.
- 42- الكواكب الدرية: شرح محمد بن أحمد بن عبدالباري على متممة الأجرومية: ط3، دار الكتاب العربي، بيروت، 1998م.
  - 43 لسان العرب: ابن منظور، بدون طبعة، دار صادر، بيروت.
  - 44- مباحث في علوم القرءان: مناع القطان، ط10، القاهرة، 1997م.
- 45- متن ألفية ابن مالك في النحو والصرف: ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 2004م.
- 46- مجمع البحرين: فخر الدين الطريحي، تحقيق أحمد الحسين، ط1، دار الكتب العلمية، النجف، العراق، 1386هـ.
- 47- محاضرات في علوم القرءان: خالد إبراهيم الفتياني، ط3، عمان، 2000م.
  - 48 مراتب النحويين: أبو الطيب اللغوي، ط2، 1974م.
- 49- المصباح المنير: أحمد بن محمد المقري، بدون طبعة، المكتبة العلمية، بيروت.
- 50- معاني القرءان وإعرابه: أبو اسحق إبراهيم الزجاج، تحقيق عبد الجليل عبده، دار الحديث، القاهرة، 2004م.
- 51- معجم إعراب ألفاظ القرءان الكريم: قدّم له محمد سيد طنطاوي، ط2، مكتبة لبنان ناشرون، 1998م.
- 52 معجم الطلاب: محمود إسماعيل حسين وحيمور حسن، ط1، مكتبة لبنان بيروت، 1991م.
- 53 معجم متن اللغة، موسوعة لغوية: أحمد رضا، ط1، دار مكتبة الحياة، بيروت، 1960م.

- 54- معجم مقاييس اللغة: أبو الطيب أحمد بن زكريا، تحقيق عبدالسلام هارون ط1، دار الجيل، بيروت، 1991م.
  - 55- المعجم الوسيط: ط2، إبراهيم أنيس وآخرون القاهرة، 1960م.
- 56- المنار في علوم القرءان: محمد علي الحسن، ط1، جامعة الملك سعود، الرياض، 1983م.
- 57 منهج الفرقان في علوم القرءان: محمد علي سلامة، تحقيق محمد سيد أحمد، ط1، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، 2002م.
  - 58 النبأ العظيم: محمد عبدالله در از، بدون طبعة، دار القلم، الكويت.
- 59- النحو الأساسي: محمد مختار عمر، ط1، منشورات ذات السلاسل، 1984م.
  - 60- النحو الشامل: عبدالمنعم سيد، مكتبة النهضة، القاهرة.
  - 61- النحو الوافي: عباس حسن، ط1، دار المعارف، مصر، 1961م.
- 62 نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة: محمد الطنطاوي، ط1، دار المنار، مصر، 1991م.

عنوان هذا البحث (أسماء الإشارة: دراسة تطبيقية في القرآن الكريم)، ويتكون من ثلاثة فصول، ومقدمة وخاتمة.

فالفصل الأول يتكون من مبحثين. المبحث الأول تتاولت فيه نـشأة وتطـور وأهمية النحو عند العرب.وفي المبحث الثاني أتيت بخلفية تاريخيـة عامـة عـن القرآن الكريم: تعريفه، أسمائه، وأسباب نزوله.

أما الفصل الثاني فهو مكوّن من سبعة مباحث، توزيعها كالآتي:

المبحث الأول: التعريف باسم الإشارة.

المبحث الثاني: ما يشار به إلى المفرد المذكر والمؤنث من هذه الأسماء.

المبحث الثالث: ما يشار به إلى المثنى.

المبحث الرابع: ما يشار به للجمع.

المبحث الخامس: مراتب المشار إليه، وما يستعمل لكل مرتبة منها.

المبحث السادس: الإشارة إلى المكان.

المبحث السابع: مواقع أسماء الإشارة من الإعراب.

وأماالفصل الثالث فهو يمثل الناحية التطبيقية لأسماء الإشارة في القرءان الكريم وهو مكوّن من ستة مباحث، وبه تم البحث والحمد لله رب العالمين.

# Abstract

The title of this research is" Demonstrative pronouns: Applied study in the Holy Quran". It's consists of three chapters, an introduction, and conclusion. Chapter one comes in two sections: section: (1) deals with the origination, development, and importance of grammar in Arabs, where as in section (2) I provided a general historical back ground of the Holy Quran :it's definition, names, and back grounds for the revelation thereof. Chapter two comes in seven sections as follows:-. Section (1) definition of the demonstrative pronoun, section 2 feminine and masculine demonstrated by demonstrative. Section (3) demonstratives indicating duality. Section (4) plural indicated thereby; section (5) ranks of the demonstrated pronouns, what used for each. Section (6) demonstratives indicating place, and section (7) the position of the demonstratives in Arabic sentence. Chapter (3) deals with demonstratives as applied in the Holy Quran. This chapter consists of six sections which thanks to Allah sign the completion of the research. //-